

بَعْيَةُ الْفريدِينَ الشَّائِرِينَ و تُحْفَةُ الْقَالِكِينَ الْعَارِفِينَ

اعتني بهذه النسخة رقمياً



## بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم



صورة الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد بن الحبيب الحسني الإدريسي الأمغاري شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية، المتوفى عام ١٩٧٢ م رحمه الله تعالى ورضي عنه

## د بيب

بُعْيَةُ الْمُرِيدِينَ السَّائِرِينَ وَ تُعْفَةُ السَّالِدِينَ الْعَارِفِينَ وَ تُعْفَةُ السَّالِدِينَ الْعَارِفِينَ

ISBN 0 906512 01 8 paper

Copyright © 1978 by

Diwan Press: All rights reserved

First reprint 1981

Printed in Great Britain at the University Press, Cambridge

**Enquiries:** 

Diwan Press Sackville Place 44-48 Magdalen Street Norwich NR3 1JE بِسُمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِبِ مِ

دِيوَانُ الْعَارِفِ لِي بِاللَّهِ وَالدَّالِّعَلَى اللَّهِ أَبِي الْفُيُوخَاتِ وَالْإِمْدَادَاتِ ... وَمَعْدَنِ الْأَسْرَارِ وَ الْبَرَكَاتِ الْعَلَّامَةُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَرْمُ الْمُحَمِّدِيُّ النُّورَانِيُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الشَّيْكِ سَيْدُ نَا عُدَدٌ بُنْ الْحَدِيدِ لَا أَنْ مُعَارِيُّ الإدريسي الحسين نسبًا المالكي مَدْمَبًا الشَّاذِليُّ طَرِيقَةً وَانْتِسَابًا الْمُحَمَّدِيُّ فَيْضًا وَمَشْرَبًا. الْفَاسِيُّ ثُمَّ الْعَكْنَاسِيُّ مَنْشَئًا وَدَ ارَّا

مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِحَيَّاتِهِ آمِين

تائية الورد الشريف المتقدم الذكر المبينة لمعانيك و معارفه و أنواره و أسراره و فضائله المحتويدة و ثلاثيد في الميتواديد ال

يَقُولُ عُبَيْدُ اللّهِ أَعْنِي عُعَمَّدًا مُوابُّنُ حَبِيبٍ قَاحِدًا لِلنَّحِيحَةِ

أَيَا صَاحِبِي عِثْمَ فِي مَنَاءٍ وَ يَعْمَةٍ الْمَا الْعَيْقَادِ وَ نِي لِنَاهُ الْعُيْقَادِ وَ نِي لِي فَي الْمُا الْعُيْقَادِ وَ نِي لِي فَي اللّهِ الْعُيْقَادِ وَ نِي لِي فَي اللّهِ الْعُيْقَادِ وَ فِي لِي اللّهِ الْعُيْقَادِ وَ فِي لِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَأَخْلَصْتَ فِي الْوُدِّ الَّذِي مُوَ رُكْنُنَا فِي سَيْرِ طَرِيقِ اللَّهِ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ

وَحُنْتَ قُوِيَّ الْعَزْمِ فِي الْوِرْدِ حَاضِرًا بِقَلْبِ لِتَحْقِيقِ الْمَعَانِي الدَّقِيقَ سِق

وَأَحْضَرُتَ مَعْنَى الذِّكرِ فِي كُلِّمَرَّةِ تَحْدُورُ مِعْدَةً الْأُمُورِ بِسُرْعَةِ تَحْدُورُ بِسُرْعَة

فَمِفْتَاحْ وِرْدٍ قُلْ صَلَّاةٌ تَسَعَسُوُّهُ وَ بَسْمِلُ وَ حَوْقِلُ تُصْفَ صُلَّ بَلِيَّةٍ

فَتَبْدَابِالْاِسْتِعْفَارِ أَوَّلَ وِرْدِنَا فَتَبْدَابِالْالْسِيْعُفَارِ أَوَّلَ وِرْدِنَا فَضِيلَةِ تَحُوزُبِهِ نَيْلاً لِحُلِ فَضِيلَةٍ

وَمَعْنَاهُ سِتْرُ اللهِ لِلْعَبْرِ عَنْ خَنْبِ فَنْ اللهِ لِلْعَبْرِ مَعْنَاهُ مِنْ فَيْكِلِّ مَوْلٍ وَ فِتْنَةِ

فَلاَ هَمَّ يَبُقَى مَعْ جَوَامِكَ فِكَرَهُ وَلاَ رَيْبَ فِي تَعْمِيلِ رِزْقٍ بِحَثْرَةِ

وَبَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْهُ صَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الْفَحَبِّ فِي الْمُحَبِّ فِي الْمُحَبِي الْمُحَبِّ فِي الْمُحَبِي فِي الْمُحَبِّ فِي الْمُحَبِّ فِي الْمُحَبِّ فِي الْمُحَبِي فِي الْمُعِي وَالْمُعِلَي الْمُحَبِي فِي الْمُحَبِي فِي الْمُحَبِي فِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ

وَ مَعْنَا هَا رَحْمَةٌ تُنَاسِبُ قَحْرَهُ وَقَدْرُهُ يَعْلُو قَدْرَ صُكِّلِ الْخَلِيقَةِ

وَ شَخْصُهُ فِي مِرَّاةِ قَلْبِحَدَةِ الْمُصُولِ لِحَضَرَةِ وَحَوِّلًا لِحَضَرَةِ وَحَوِّلًا لِحَضَرَةِ الْمُصُولِ لِحَضَرَةِ

وَ مَيْلَلَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَمُقَاعَلَ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ فَتَنْغِي بِمَا وَمُقَاعَنُ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ

وَتُسْرِعْم فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعٌ لِقَوْم طَرِيقِ الْحَقِّ مِنْ عَيْرِمِ رُيّة

وتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَتُحْرِفُ قَحْ رَهُ سِوَى عَارِفِ بِاللهِ صَاحِبِ نَظْرَةِ

وَسَيِّحُ يِتَسِيعِ الْإِلَهِ فِ حُتَبِهِ وَسَيِّحُ وَسَيِّعُ وَفَحْرَةِ وَفَحْرَةِ وَفَحْرَةِ

وَنَرِّدُ بِمَا قَوْنَرَّهَ الْحَقِّ نَفْسَهُ وَنَرِّهُ عَنْ حُدُوثٍ وَشَرَّكَةٍ

وَصُنْ حَامِدًا مُسْتَحْضِرَ الْعَجْزِيِ الثَّنَا صَامِدًا مُسْتَحْضِرَ الْعَجْزِيِ الثَّلِيقَةِ

وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْ الْبِورْدِ وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنْ الْبِيرِةِ فَاعْدَ سَبِيَّةٍ بِنِسِيَّةٍ

وَقَمْ وَعَمَ الْعَقْ الْجَلِيلِ صِفَايَةً لِذَاكِرِهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِحَالَةِ

فَقَدُ طَفِأَتُ نَارُ الْخَلِيلِ بِسِرِّمَا وَنَالَ الْحَبِيبُ مِنْمَا صُلَّ فَضِيلَةِ فَنِي وَقُتِنَا مَزَايُرَجَّحْ فِ حُكْرُهَا عَلَى الْأَحْزَابِ أَوْبِوَظِيفَةِ عَلَى النِّكْرِبِالْأَحْزَابِ أَوْبِوَظِيفَةِ

وَإِنْ شِنْتَ إِسْرَاعًا لِفَهُمِ الْحَقِيقَةِ فَوَاظِبُ عَلَى الْإِسْمِ الْعَظِيمِ بِهِقَةِ

وَشَخِّمُ حُرُوفَ الْإِسْمِ فِي الْقَلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ وَالْقِلْبِ فَي النِّلْسَيَانِ فِي حُكِّلِ مَرَّةِ

وَلاَ تَلْتَفِتُ لِلْغَيْرِ إِنَّهُ قَاطِعٌ وَلَوْكَانَ عَنْفُودًا فَأَحْرَى لِظُلْفَةِ

فَخِصُرُهُ عِنْدَ الْقُومِ يُعْنِ عَنْ عَيْرِهِ وَلاَ عَصْرَعِ إِنْدُنْتَ صَاحِبَ هِمَّةِ وَرَاقِبُهُ عِنْمَ الخِّصُرِ وَافْزَعَنْ غَيْرِهِ وَرَاقِبُهُ عِنْمَ الخِّصُرِ وَافْزَعَنْ غَيْرِهِ وَافْزَعَنْ عَنْدِهِ وَافْزَعَنْ عَنْدَ وَهُم حَدْثَ رَقِ

وَ مَا هِيَ إِلاَّ وَحُرَةٌ قَوْ تَصَكَثَّرَتُ بِمُقْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ قَصِّحَرَةِ

وَمَظْمَرُ مَا الْأَعْلَى الرَّسُولُ عُمَّمَّ مُّ اللَّهِ فِي صُحْلًا تَحْظَةِ مَعْلَةً اللَّهِ فِي صُحْلًا تَحْظَةً

وَآلِهِ وَ الْأَصْحَابِ مَاحَنَّ ذَاكِرٌ لِغَكْرِ إِلَّهِ الْعَرْشِ فِي ضُكِلِّ حَالَةِ

طريقتْنا تعلو الطّرائِق كُلَّمَا لِتَعْرِيرِنَا الْمَقْصُودَ أُوَّلَ مَـرِّةِ

وَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَشْمَة يُنِ بِلاَ رَيْبِ وَلِلْ رَيْبِ وَلِلْ مَنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَيْ مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فِي مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ فِي مِنْ فِي مُنْ فَيْ مُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ مُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُنْع

وَأَسْأَلُ رَبِّ اللهَ فَتُحَا إِلَمْ يَتَّا وَأَسْأَلُ رَبِّ اللهَ فَتُحَا إِلَمْ يَتَّا اللَّهِ وَالطّريقة

وَ أَنْ يُرْشِعَ الْإِحْوَانَ لِلْجَمْعِ دَائِمًا عَلَى حُلِّ مَا يُرْخِي إِلَهَ الْبَسِرِيَّةِ

وَأَهْمِي سَلَامِي لِلَّذِينَ تَعَلَّقُ وَا بِأَذْكارِ خَيْرِ الْعَلْقِ مِزْكِلِّ فِرْقَةِ

فَتَا بِعُهُ إِنْ خُنْتَ الْفُحِبِّ لِرَبِّنَا يُثِبُّتُ عَلَى ذَاتَ الْإِلَهُ بِنَظْرَةِ

## فَقَدُّ حَمْلَتُ مُسْتَغُفِرًا مِنُ تَـوَقَّمٍ لِغَيْرِ وُجُودِ الْحَقِّ فِي صُرِّلَمْتِ فِي

فَإِذْ فِئْتَ أَذْ تَرْقَ رُقِيَّ الْأَحِبَّةِ فَعَرِّجُ عَلَ لَيْلَ بِصِدْقِ الْفَوَّةِ

وَ صَافِرًا لَهُ عَبَايِدٍ فِ عَدَالِدِ فِ عَدَالِدِ فِ عَدَالِدِ فِ صَافِرًا لَهُ الْأَحْبَائِدِ فِ صَافِرًا لَهُ الْأَحْبَائِدِ فِي صَافِرًا لَى الْأَحْبَائِدِ فِي صَافِرُ إِلَى الْأَحْبَائِدِ فِي صَافِرُ إِلَى الْأَحْبَائِدِ فِي صَافِرًا لَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَلَوْ أَنْ صِدْقَ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَوْ أَنْ صِدْقَ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقًة وَلَا الْأَحْبَابَ مِنْ غَيْرٍ رِحْلَةِ

وَ لَوْ أَنَّ عَيْنَ الْقَلْبِ مِنْتُ تَطَمَّرَتُ مِنْدَ الْأَنْوَارَ مِنْمَا تَبَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَبَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَبَلَّتِ لِلْأَنْوَارَ مِنْمَا تَبَلَّتِ

يَصُدُ عَلِّدَمَا شُصُرًا بِلاَ رُوْيَةِ السِّوَا وَمَا بِحَدِ مِنْ نُعْمَى فَمِنْهَا تَبَوَّتِ

وَإِيَّاتَ تَلْبِيسَ الْخَوَا طِرِ إِنَّـمَا ثُولِي الْخَوْا طِرِ إِنَّـمَا تُمْوَا مُعَظِمُ فِرْيَـةِ تُمُولُ مُعَظِمُ فِرْيَـةِ

فَخَالِلْ أَخَا حِدْقٍ يُمَيِّزُ بَيْنَمَا وَيُدُ مِنْ مِثْبُمَةِ وَيُذْ مِنْ مِثْبُمَةِ

وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ بِتَلْقِينِ شَيْخٍ عَارِفٍ بِالْحَقِيقَةِ

وَآيَاتُهُ نُورٌ يَلُوحٌ بِظَاهِرٍ وَسِرٌّ بَدَامِنُ بَاطِنٍ مَعَ مِمَّةِ

وَتَرْقِيَةٌ بِاللَّحْظِ قَبْلَ تَلَفَّظٍ فَوَيَّةً بِكُلِّةٍ فَيُلِ تَلَفَّظَ جَآءَ بِكُلِّةٍ فَيْلِ

وَأَعِنِ بِهَا الْأَنُوارَ تَسْرِي بِسُرْعَهِ لِمُصْرِعَهِ لِمُصْرِعَةِ لِمُصْرِحَةِ لِمُصْرِحَةِ لِمُسْرِحَةِ لِمُرْحَةِ لِمُرْجَةِ

وَزُهُدُهُ فِي الْأَصُوانِ عُمْدَةُ سَيْرِ هِ وَشُعُلِ بِإِفْرَادِ الْحَبِيبِ بِرُوْيَةِ

وَ تَصْرِيحُهُ بِالْإِذْنِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ مِنْ عَلَيْهِ الْعَيْمَاءُ الصَّادِقِينَ الْأَجِلَّةِ

فَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِمَّا ذَصَرُ ثَنَهُ فَبَادِرٌ وَأَعْطِ النَّفْسَ مِنْ غَيْرِ مُمْلَةِ

وَلاَ تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَسَمْتُ لَهُ وَلَا تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَسَمْتُ لَا الْمَسَرَّةِ

فَإِنْ لَمْ تَجِ مِقَاءَ صَرْتُ فَإِنَّيْ سَأَشْرَحُ نَهُجَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ

فَأُوّلُ فِعُلِ الْمَرْءِ فِي بَدْمِ سَيْسِرِهِ فَأُوّلُ فِرْقَ فِي فَعَالَبَتْ الْأَشْرَارِ مِنْ صَلِّ فِرْقَ فِي

وَشَعُلْ بِخِدِ اللهِ جَلَّ جَلَالَهُ فَفِيهِ الدَّوَ امِنْ ضُلِّ عَيْبٍ وَعِلَّةٍ وَخِهُ مَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ أَعْظَمْ قُرْبَةٍ فَفِيمًا مِنَ الْخَيْرَاتِ أَعْلاَ مَزِيَّةِ

فَشَاهِ مُ فَي الْأَحْوَانِ قَدْ عَمَّ نُورُهُ وَشَاهِ مُ فَي الْإِمْدَادُ فِي حَلِّ لَكْظَةِ وَمُنْ فَ أَتَى الْإِمْدَادُ فِي حُلِّ لَكْظَةِ

وَحَدِيهُ فِي التَّشِرِيعِ دُونَ تَكَامُلٍ وَحَدِيهُ فِي التَّشِرِيعِ دُونَ تَكَامُلٍ الْبَلِيَّةِ وَجَانِبُ مُرَادَ النَّفْيِرِ أَصُلُ الْبَلِيَّةِ

وَعَلِّبُ جَنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَعَلِّبُ جِنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَلَا بَخْشَيَ فَيَ

وَأَعْظَمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةً نَفْسِهِ فَأَعْظِمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةً نَفْسِهِ فَيْلِعَة فَيْلِمَا مِنْ الْأَخْبَاتِ كُوْفَيْلِعَة

وَ وَحْدَةً فِعْلِ اللَّهِ تَنْنِي وَسُومَهَا وَ وَحُدَةً فِعْلِ اللَّهِ تَنْنِي وَسُومَهَا وَ لَكُنْهَا فِي تَحْفِيعَ الْحَوْدِ عَنْهَا فِي اللَّهِ عَنْهَا فِي الْحَوْدِ عَنْهَا فِي اللَّهِ عَنْهَا فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَقُ عَلَيْهُ الْعَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْعَلَقُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

فَعَوِّلُ عَلَى التَّوْجِيعِ وَاتْرُكُشُّو حَمَا تَعُوْ بِاللَّهِ عَدْ فَازَ حُلُّ الْأَجِلَّ عَدْ فَازَ حُلُلْ الْأَجِلَا عَدْ الْأَجِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

فَإِنْ تَصُدُ رِ الْأَعْمَالُ مِنْهُمْ صَالَةٍ فَإِنْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةِ تَحْرِّ صَالْأَقْدَارُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةِ

فَتَوْبَتُمْمُ لِلَّهِ بِاللَّهِ مُطْلَقًا

رَجَاءُ هُمُ حُسْنُ الْيَقِينِ بِوَعْدِ هِ وَجَدَمَةِ وَ شِحَّةً إِتَّعَابِ الْجُسُومِ فِي خِدْمَةِ

وَ شُحْرُهُمْ شُعْلٌ بِرُوْيَةِ مُنْعِمِ

وَ صَبِرُهُمْ حُسُنُ الرِّضَى بِمَقَادِيرٍ وَصَدِيرٍ وَ مَسْمَ وَحِدَةٍ وَصَدِيرٍ مُنْفَعٍ وَحِدَةٍ

تَوَسَّلُهُمْ تَفُويخُ خَكِّ أُمُورِهِمْ لِمَا لَمُورِهِمْ لِمَا لَمُورِ الْخَفِيِّ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيِّ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيِّ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيِّ فِي الْمُورِ الْخَفِيِّ فِي

وَزُهُوْهُمْ يَأْسُ مِقَالَمْ يَكُنُ لَهُمْ فِي وَزُهُوهُمْ يَكُنُ لِهُمْ فِي مِنْ بَرْمِ قِيمُ فِي اللهِ مِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْم

عَجَبَّتُهُم سُحرٌ بِحُسنِ جَمَالِ فِي مَالِكِ وَفِيمَا مَقَامُ الْأَنْسِ أَشْرَفُ حِلْيَةِ وَفِيمَا مَقَامُ الْأَنْسِ أَشْرَفُ حِلْيَة

وَبَسُطْ وَإِدْلَالٌ وَ تَصُلِيمْ حِبِّهِمْ وَإِدْلَالٌ وَ تَصُلِيمْ حِبِّهِمْ وَأَسْرَارُهَا تَسْرِي إِلَى غَيْرِ غَايَدِ

فَنَا فِسُمُمْ فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ لِلْمُ فَيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ بِفَصْلَةِ وَأَحْسِنَ لِأَحْبَابِ الْخَبِيبِ بِفَصْلَةِ

وَلَوْ أَحْرَتُ الْإِنْسَانُ لَخَّةَ سِرِّهِ لَوْ أَحْرَدِ بِعَالِهِ الْخُرُوجِ بِعَارِّةِ قِ

وَطَارَمِنَ الْجُسُمِ الَّذِي مَارَقَمْ مَهُ وَطَارَمِنَ الْجُسُمِ الَّذِي مَارَ فَنْتَهَى سِدُرَةِ

وَجَالَ نَوَاحِي الْحَرْشِ وِالْكُرْمِيِّ الَّذِي وَجَالَ نَوَاحِي الْأَجْرَامُ عَنْهُ تَعَلَقَةِ قَطَاءَ لَيْد الْأَجْرَامُ عَنْهُ تَعَلَقَةِ

وَ شَاهَدَ أَفُلاَ حَاوِهِ الْمُرُورِ مِنْ مَا وَ فَرَاطِ الْمُرُورِ مِنْ رَعَةِ

وَزَالَ حِتَابِ اللَّوْحِ عَنْظِيّ سِرِّهِ فَفَاحَتُ عُلُومُ الْحَشْفِ مِنْ غَيْرٍ مُتْرَةِ

فَلَوْ حَانَتِ الْأَشْجَارُ أَفَلَامَ حَسِمًا وَمِيدَ ادْمَا الْبَعْرُ الْمُحِيطُ لَجَفَّتِ

وَزَارَ مِنَ الْمَعْمُورِ أَمْلاَتَهُ الَّيْ الْمُعْدَامِ مِنْ غَيْرِغَايَةِ تَنُوفُ عَلَيْ غَلِّ الْأَعْدَامِ مِنْ غَيْرِغَايَة

وَ وَاغَ مُ خُولَ حَضْرَةِ الْقُوسِ طَالِبَا لِيَّرِ مِنْ حَصْلِ وَ قَمْ فَ عَصْلِ وَ قَمْ فَ عَصْلِ وَ قَمْ فَ

فَهُذَا عَدَّ الْقُومِ عِنْدَ شَرَا يِهِمُ فَعَدَّ الْمِهُمُ عَدَّ الْمِهُمُ عَدَّ الْمُعَمِ وَحَيْرَةِ

وَ مِنْ بَعْدِ مَا الْعِلْمُ الَّذِي لاَ يَبْثُّــهُ سِوَى مَنْ لَهُ الْإِذْنْ الصَّرِيحُ بِرُوْ يَـــةِ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِحُلِّ مُفَحِيرٍ فَفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيرٍ مُفَحِيدًا لِبُمَا تَمْضِ إِلَى أَعْلاَ عِبْرَةٍ

فَأَسْمَاءُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُهَا فِأَسْمَاءُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُهَا بِأَجْزَائِمًا مَا بَيْنَ خَافٍ وَشُمْرَةِ

فَلَوْ جُلْتَ فِي الْمِيَاهِ مَعْ أَصْلِ نَشْئِمَا وَ تَرْبِيَةِ الْأَشْيَاءِ مِنْمَا بِحِكْمَةِ

حَصَمَت بِعَجْزِ الْصُلِّعَزِ دَرْكِسِيِّهَا وَبُحْتِ بِعَجْزِ الْصُلِّعَزِ دَرْكِسِيِّهَا وَبُحْتَ بِتَخْصِيصِ الْإِلَهِ بِقُحْرَةِ

وَأَطْلِقَ عِنَانَ الْفِصُرِعِنْدَ جِبَالِمَا تَجِدُهَا مِي الْأُوْتَادُ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَـةِ

وَ مَا حَوَتِ الْأَزْهَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوَتِ الْأَزْهَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَحَدَّرَةِ تَنُويعِ الثِّمَارِ الْبَدِيعَةِ

وَمَا أَظْفَرَتُ مِنْ حِكِلِّ شَيْءٍ يُـرَى بِمَا وَمَا أَتَى مِنْ عَيْنِ عِنِّ وَ سَطُوةِ

فَشَاهِ حَمَالَ الْحَقِ عِنْدَ لِحَاظِمَا وَأَنْ ذَرَّ فِي وَإِيَّاتِ تَنْكِيفًا عَلَى أَدْنَى ذَرَّ فِي

فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَيَا حَيِّيًا قَيُّومُ أَبْلَغُ حُجَّةٍ

فَغِي النَّفْسِ آيَاتُ لِكِلِّ مُفَسِيِّرٍ فَغِيمًا انْطَوَى الْكُوْنُ الْكِبِيرْبِرْمَّةِ

وَزَادَت يِوْسَعِ الْحَقِّ عِنْدَ تَطَمُّرٍ وَزَادَت يُوسِعِ الْحَقِّ عِنْدَ تَطَمُّرٍ وَالْمَارِ الْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمِلْمِ وَالْمِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَلِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَلْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِينِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِي وَال

وَزَادَت بِتَعْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَتُ وَزَادَت بِتَعْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَتُ وَالْحِيْدُ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ تَعْدَّتِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ الْعَدَّتِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْإِلَهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَا فَقَاحَدً الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ ال

وَقَدْ عَبَزَت عَنْمَاالْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَدْ عَبَزَت عَنْمَاالْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَامَ بِمَا الْإِنْسَانُ أَرْفَعَ وَقَوْمَ فَ

فَيَاسَعُ مَنْ أَضْمَى يُتَابِعُ سَيِّدًا رَسُولًا لَهُ آعُلا الْمَزَايَا وَرُ تُسَبِّدَ

فَحَازَ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَوْقَ نِمَا يَتِ وَأُمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى صُكِلِّ أُمَّتِ

فَلاَ أَحَدُيْرُ قَ لِرُتْبَةِ قُرْبِهِ

فَلاَ صَسبَ لِلْإِنْسَانِ فِي دَرْكِ غَايَةٍ فَلاَ صَلَّا لَهُ الرَّحْمَانُ فِي أَصْلِنَهُ أَقِ

وَآلِهِ وَالْأَمْحَادِ مَعْ صُكِلِّ مُرْشِدٍ دَ عَالِطَ رِيقِ اللَّهِ فِ صُكِلِّ حَالَةِ

وَأَسْأَلْ رَبِّ اللَّهَ إِلْفَاءَ سِــرِّهِ عَلِيَّ مَعَ الْإِخْوَانِ فِــرِّوجْمَةِ

قَدُّ وَافَقَتِ الْإِسْمَ الْعَظِيمَ جَلَّا لَةً بِعَدٍّ فَنَافِسُ فِي افْتِتَاجٍ وَخَتْمَةِ وله رضي الله عنه ورزقنا في الدارين رحصاء آميز التاثية الوسطى وابياتما: ونصما:

شَرِبْنَا مِنَ الْأَنُّوارِ فِي حَانِ حَضَرَةٍ شَرَابًا أَزَالَ اللَّبْسَ مِنْ غَيْرٍ مِرْتِيةٍ

فَأَدْرَ كُنَا أَنَّ الْفِعْلَ فِي كُلِّ وَجُمَةِ فَأَدْرَ فِي الْفِعْلَ فِي الْفِعْلَ فِي الْفِعْلَ فِي الْفِعْلَ وَ الْفَعْلُ فَي الْفَعْلُ فَيْ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَّ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا اللّهُ عَلَّ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا الْمُعْلِقُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ عَلَّا اللّهُ عَلَّ عَلَّ اللّهُ عَلّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلْمُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَيْ عَلَّ عَلَّ عَلّه

وَحَقَّقُنَا أَنَّ اللَّهَ فِي الْصُكِلِّظَامِر فَحَوَّةً وَأَسْرَارِ فَحَوَّةً وَقَامِر فِي فَا الْخُسْنَى وَ أَسْرَارِ فَحَوَةً وَقَامِر فَحَوَّةً وَقَامِر فَحَوَّةً وَقَامِر فَحَوَّةً وَقَامِر فَحَوَّةً وَقَامِر فَحَوَّةً وَقَامِر فَحَوَّةً وَقَامِر الْخُسْنَى وَ أَسْرَارِ فَحَوَّةً وَقِيمًا لِمُعْمَاتُهِ فِي الْخُسْنَى وَ أَسْرَارِ فَحَوْد وَقِيمًا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وَ لَا الْوَجُودِ حَكِيْرَةٌ الْوَجُودِ حَكِيْرَةٌ الْعَظِيمُ لِحُكَمَةِ الْعُجْدِ الْعَظِيمُ لِحُكَمَةِ

لِهَ الْرَّحْمَانُ خِيرَةً خَلْقِ فِي لِهِ الْرَّحْمَانُ خِيرَةً خَلْقِ فِي الْرَحِيدِ الْمَانِينِ الْمُعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِيدُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِيدُ الْمُعُمُ الْمُعِمِيدُ الْمُعِمِ الْمُعِمِيدُ الْمُعُمِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِيدُ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعُمِيدُ الْمُعُمِيدُ الْمُعُمِي الْمُعُمِيدُ الْمُعِمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظَى بِنَيْلِ سَعَادَةٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظِيمًا عَلَى حُلِّ حَطْرَةِ

وَقُلْ لِخُطُوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَقُلْ لِخُطُوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَلَا تَقْطعِي سَيْرِي لِرَبِّ الْبَرِي يَنِهُ

فَمَنْ حَانَ خَاخِ كُو وَ فِكُرِ وَمِمَّةٍ فَصَرَ وَمِمَّةٍ مَنَ الْأَغْيَارِ فِ كُلِّ لَعْظَةً

وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ سَرَادِهِ وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ سَرَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهِ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَحَادِهُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُودِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

وَ شَامَدَ أَنَّ الْفَرُقَ عَدْمُ شَرِيعَةٍ وَمِيَ عَلَى التَّحقِيقِ عَيْنُ الْحَقِيقَةِ

لِذَ ا أَمَرَ الْفُرِءَ انْ بِالْفِصُورِ فِي الْوَرَى وَجَاءَ بِتَوْجِيدٍ مُزِيلٍ لِرِيبَدِ

وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلَّافِي مَظْمَرٍ وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلَّافِي مَظْمَرٍ صَحْرَةِ وَسَحْرَةِ وَسَحْرَةِ وَسِحْرَةِ

وَحُنهُ صِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَفِي وَحُنهُ صِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَفِي بِتَحْقِيقِهَا صَكِشْفًا فَأَحْرَى الْمَهِيَّةِ

فَيِحَرِّ عَلَ أَوْ صَافِ نَفْسِكَ فَالْعُفَا تُمَدُّ بِأَنْوَارِ الصِّفَاتِ الْفَحِ يمَـــةِ

لِذَاتَ تَرَى الْعُشَّاقَ قَدْ ثَمِلُوا بِمَا وَأَحْسَنُهُمْ شُكِرًا مَلِيثُ الْإِبَاحَةِ

وَلَيْسَ عَلَى الْمَعُلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا مَعُلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا عَلَى أَمُلِ الْإِذْنِ مِنْ وُضُوحِ الْإِشَارَةِ

فَدُونَت قَوْمًا قَدْ أَدَابُوا نُفُوسَهُمْ فَخَاضُوا بِحَارَ الْحَبِّ فِكِلِّ لَجَّة

فَسَلِّمْ لَهُمْ فِيمَا تَرَى مِنْ صَبَابَــــةٍ وَرَقْمٍ عَلَى ذِكْرِ الْحَبِيبِ بِنَغْمَةِ فَلَوْ ذُ قُتَ شَيْئًا مِنْ مَعَا نِي صَحَلَا مِنَا لَحُنْتَ مِنَ السُّبَّاقِ فِ حُكِلِّ حَالَةِ

وَأَغْضَيْتَ يَا أَخِي الْجُفُونَ عَنِ الْقَذَا وَأَغْضَيْتَ أَتُوَابَ الْجَيَا وَ الْمَقَابَ قِ

وَقُلْتَ لِحَادِى الْقَوْمِ حَبِّبُنَا فِي السِّمِهِ فَلَا عَارَ فِي ذَاتِ الْجِدَا وَ الصَّبَابَةِ

وَلَّكِنَّ مَنْ قَدْ مَا رَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ تَقَاعَدَ عَنُ أَسْرَارِ يَلْتَ الطَّرِيقَةِ

فَأَعْدَاعَهُ وِّنِ الْوَرَى نَفْسُتُ الَّتِي فَأَعْدَاعَهُ وِّنِ الْوَرَى نَفْسُتُ الْخَقِيقَةِ تُعْظِرُ عَنْ تَقْقِيقٍ فَفْمِ الْخَقِيقَةِ

فَيَا فَوْزَ قَوْمٍ قَدُ أَجَابُوا حَبِيبَهُمْ لِدَ عُوتِهِ الْعُظْمَى فَفَازُوا دِجَنِّسِةِ

وَأَعْنِيهِ الْعِرْفَانَ فِي حَضْرَةِ الدَّنَا وَخُورٍ وَ لَـَا وَحُورٍ وَ لَـَا وَحُورٍ وَ لَــَا قَةِ

عَلَىٰ نَفْسِهِ فَلْيَبِ مَنْ صَارَ قَلْبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَلْيَبِ مَنْ صَارَ قَلْبُهُ مَنْ الْعِرْفَانِ فِحْدِلِّ فِحْرَةِ

وَمَالَةً أَلْعَيْشِ السَّلِيمِ مِنَ النَّغْصِ وَمَالَةً أَ الْعَيْشِ السَّلِيمِ مِنَ النَّغْصِ وَمَالَةً أَنْ النَّغْصِ وَمَالَةً فَي وَمُلْتُ فَي إِلاَّ فِي النَّاقِ فَي النَّاقِ الْقَاقِ النَّاقِ الْعَلَيْمِ الْعَاقِ النَّاقِ الْمَاقِقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَي

عَسَى نَظْرَةٌ تَشْنِي السَّقِيمَ مِزَ الضَّنَا فَقَدُ عَزَّ إِدْرَاكِ لِحُنْهِ الْحَقِيقَةِ

فَأَطْيَبْ أَوْقَاتِهَا يُتَصَلِّغ بِخِ لَّــةٍ وَأَطْيَبْ وَانْسِلْهِ لِمِ الْسِلْمِ إِرَادَةِ

وَحُلِّ صِفَاتِ الرَّبِّ فَاهُرُبُ لِضِيِّمَا تَحُونُ بِفَضْلِ اللَّهِ أَعْنَ الْبَرِيَّ فِي

فَأُوصَافُهُ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَقُعْرَةٌ وَأُوصَافُنَا جَمْلٌ وَ عَجْزٌ عَنْ ذَرَّةِ

وَإِنْ شِئْتَ قَصْمَ الْعَارِفِينَ بِأَسْرِمِهُمُ فَخُذُهُ وَكُنْ يَاضَاحِ ضَاحِبَهِمَّةِ

عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصَعُ عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصَعُ قِيامٍ بِحَقِّ الرَّبِّ فِصُلِّ لَحُظَةٍ

وَأَعْنِ بِهَا التَّجْرِيدَ مِنْكِلِ قُوَّةٍ

لِأَنَّ بِمَا يَصْفُو الْفُوَّادُ مِنَ الْعَمَى لِأَنَّ بِمَا يَصْفُو الْفُوَّادُ مِنَ الْعَمَى وَيُعْلَا بِالْأَنُوارِ فِي حُلِّ فِكِرِّ فِكِرِّ فِكِرِّ فِكِرِّ فِكِرِّ فِكِرِّ فِكِرَةِ

فَقَدْ صَمْلَتُ وَالْحَمْدِيفِ الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِمْدَامِ مِنْ خَيْرِ أُمَّسِةِ عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ فِي خُولِ لَنْظَةٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعِنَايَةِ وَالْأَصْحَابِ أَمْلِ الْعِنَايَةِ

و نَا ظِفْهَا الْقَعْرُوفُ أَعْنِي غُمِّقَةًا فُو ابْنُ حَبِيبٍ طَالِبًا لِلْعُبُودَةِ

فَبَلِّعُهُ يَا ذَا الْفَضْلِ مِنْتَ بِنَفْحَةٍ تَشْخُّعُ عَلَى الْأَصْوَانِ فَيْضَ الْخَقِيقَةِ (



سَقَا نِيَ حِبِّي مِنْ صَفَاءِ عَدَبَّتٍ فَأَصْبَحْتُ عَجْبُوبًا لَذَى صُلِّ نِسْبَةِ

وَغَيَّبَنِي عَنِي قَلَم أَرَغَي بَرَهُ وَنَعَّمَ سِرِّي فِي مَظَامِر حَضَرَةِ

فَفَرَّقتُ فَ جَمْعِتُ مَعْرُوقِ فَفَرَّوتِ فَعَرُوقِ وَ جَمَعْتُ مَعْرُوقِ وَحَدَ فِي وَالْمُؤْوقِ وَالْمُو

وَ يَلْتُ مُرَادِي مِنْ شُهُودِ صَعَالِمِ وَ فَرَادِي مِنْ شُهُودِ صَعَالِمِ وَصُورَ فِي وَصُورَ فِي وَصُورَ فِي

وَمَزَّقَتُ وَهُمِي وَهُوَ أَعْظُمْ قَاطِعٍ فَاطِعٍ فَأَلْفَيْتُهُ قَيْومًا فِي صُكِلِّ ذَرِّةِ

وَحَكُمْتُ شَرْعِي فِي تَخَلِيْ صِفَاتِهِ فَأَطْلَعَنِي رَبِّي عَلَّ سِرِّحِكَمِيْ

فَطُورًا أَرَى الْأَحْوَانَ مَظْفَرَ أَحْمَدٍ وَطُورًا أَرَا مَا مِنْ مَظَا مِرِعِ تَرَة

وَطُورًا يَفْنَى فِعْلِي بِرُوْيَةِ فِعْلِيهِ وَطُورًا أَرَى الْأَوْصَافَ مِنْهُ تَبَدَّتِ

وَطُورًا أَغِيبُ عَنْ وُجُودٍ جَازِيٍّ فَيْ خُودٍ عِمَازِيٍّ فَيْ خُودٍ عِمَازِيٍّ فَيْ خُودٍ عِمَازِيٍّ فَيْ خُودٍ عِمَازِيٍّ لَا تُشَابُ بِشَرْتِ عِنْ

وَ مَا الْخَلْقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهُوَى لِمَنْ وَمَا الْخَلْقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهُوَى لِمَنْ ق تَغَيَّبَ فِي أَذُوارِ فِ كُرِ الْخَفِيقَ فِي قَالَمُ الْخَفِيقَ فِي الْمُورِ الْخَفِيقَ فِي الْمُورِ الْخَفِيقَ فِي

فَفِي فِصُومًا الْفَتْحُ الْفِيذُ لِتَانِدٍ فَفِي فِصُولَا الْفَتْحُ الْفِيذُ لِتَانِدٍ مَعْ خَتَقَّقِ نِعْمَ فَ

فَقَامَ بِشُكْرِ اللهِ لِحُلِّ نِعْمَدِ قَ جَعَلَّ بِهَا الْهِ هَابُ فِي حَكِرِ حَالَة

فَأُورَتُهُ حُبُّ التَّفَرُّدِ وَ اثِمَّ التَّفَرُّدِ وَ اثِمَّ التَّفَرُّدِ وَ اثِمَّ الْمُعَالِينَةِ لَمَّادٍ أَتَتُ بِسَكِينَةِ

قَصَارَ يُحِبُّ اللَّهَ حَقَّا بِلاَ رَيْبٍ لَكُمْ فَ الْمُ حُقَانَ فِي صُكِرِّ لَكُمْ فَ لِمُ الْمُ حُقَانَ فِي صُكِرِّ لَكُمْ فَ لِمُ الْمُ حُقَانَ فِي صُكِرِّ لَكُمْ فَ لِمُ الْمُ حُقَانَ فِي صُكِرِّ لَكُمْ فَا لَهُ عُقَانَ فَي صُكِرِّ لَكُمْ فَا لَهُ عُقَانَ فَي صُكِرِّ لَكُمْ فَا لَهُ عُقَانَ فَي عُلْمَ فَا لَهُ عُلَمْ فَا لَهُ عُقَانَ فَي صُكِرِّ لَكُمْ فَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَي

فَحُكِلُّ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ قَدِ انْطَوِّت فِ صَبْرٍ وَحْبِ خَالِمٍ مِنْ مَشُوبَة

وَلَا بُدَّیْ فِ اَمِنْ إِمَامٍ لِسَالِہِ فَ وَلَا بُدَّیْ فِ اِمِنْ اِلْمِیْ فَ مِنْ الْمِیْ فِی وَ شُنَّدِ فَ

وَ مَ عَ عَنْدَ عَ عَنْدَ مِعَ عَنْدَ رَبِّهِ عَنْدَ رَبِّهِ عَنْدَ رَبِّهِ حَمْولاً بِطْرُقِ اللَّهِ مِنْ فَرْطِ ظُلْمَةِ

وَإِيَّاتَ أَنْ تَرْخَى بِصُعْبَةِ فِرْقَةٍ تَمَكِّنَ مِنْهَا الشَّرُّفِ صُلِقَوْلَةِ يَقُولُونَ بِالْأَفُولِهِ مَالَيْسَ فِي الْحَشَا وَيَا تُونَ مِنْ أَفْعَالِ صُلِّ قَبِيتِ فِي

نَصَعْتَ بَعْدَ الْبَعْثِ إِنْكُنْتَ سَامِعًا فَمَا الرِّيْنُ إِلاَّ نُصْحُ كُلِّ الْغَلِيقَةِ

فَحَمْ قَدْ أَزَا غُوا مِنْ عُقُولٍ بِسِيطَةٍ خَلَّدُ عَنْ تَوْفِيقِ نُورِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ

وقد صارت الأعراض في متعمالهم قبائع أغراض في شرفتن في

وقد أمر الشَّرْعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمَنْ الشَّرِعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمَنْ اللَّهِ الْمُسْادِ أُمَّ فَعِ بِإِرْشَادِ أُمَّ فَعِ بِإِرْشَادِ أُمَّ فَعِ بِإِرْشَادِ أُمَّ فَعِ

وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبِ نَمْهِ هِ يُجَاهِدُهَا بِالذِّكِرِيْ صُلِّحَالَةِ

وَيَتُلُو حِكِتَابِ اللهِ بِالْجِدِّ ذَائِمًا وَيَقْتَبِسُ الْأَنُوارَ مِنْ حُكِيِّ آيَــةِ

يْحَجِّمْهُ فِي خَكِلَّ مَاهُوَ فَاعِلْ وَيَعْمُهُ فِي خُلُوا الْعَلِيقَةِ وَيَتْبَعُ أَخْلَاقًا لِغَيْرِ الْخَلِيقَةِ

فَهُ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ وَرَا وَهُ وَ الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّسَةِ

عَلَيْهِ صَلَاةً اللهِ مَعْ آلِهِ وَ مَنْ تَلَاهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعُنَّةِ تَلَاهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعُنَّةِ



يَـقُولَ عَبُدْ رَبِّـهِ فَحَقَّــدُ إِبْنَ الْحَبِيبِ رَبِّـهُ يُـوَجِّدُ

بِاسْمِ الْإِلَهِ فِي الْأُمُورِ أَشْرَعُ إِلَيْهِ بَدُّ وُ مَا حَدَ الْمَرْجَعُ

مَعَىٰ الْإِلَهِ الْعَنِيُّ عَن سِوَاهُ وَلَهُ يَفْتَقِرُ مَا عَصدَاهُ

لِلْاسْتِغْنَى عَنْ صُّلِّ مَاسِوَاهُ يَجْ مِنْ الْأَوْصَافِ لَا تَنْسَاهُ

و السَّمْعُ و الْبَصَرُ وَالْصَّكِلَمُ وَالْصَّكِ وَالْصَّكِ وَالْصَّكِمُ وَالْصَّكِمُ وَالْصَّكِمُ وَالْصَّكِمُ

وَعَدَمُ الْأَغْرَاضِ فِي الْأَفْعَالِ وَعَدَمُ الْأَغْرَاضِ وَدُّ الْبَالِ

جَوازَفِعلٍ ثُمَّ تَرْدٍ أَلْحِقَا مَوَازَفِعلٍ ثُمَّ تَرْدٍ أَلْحِقَالُ وَخُونَاهُ وَعُونَاهُ وَعُونَاهُ وَالْعُونَاهُ وَالْعُلُونُ وَلَالُونُ وَلَالْمُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُ

وَلِافْتِقَارِ صُلِّ مَا عَصَدَاهُ يَبُّ عِنَ الْأَوْ صَافِ مُنْتَفَاهُ

العلم والقصدرة والإراده ثم الحياة حقق الإفاده

زِدْ قَادِرًا وَ مُرِيدًا وَعَالِمُ حَيَّا فَلاَ تَصْتَفِي بِالْلَّوَازِمُ

وَحْدَةً فِعْلٍ وَحَدَا وَصَهِـ وَمَاتُ

حُدُوثُ عَالَمٍ وَنَفَيْ تَأْثِ عِيرِ كِدُوثُ عَالَمٍ وَنَفَيْ تَأْثِ عِلْمُ عِلْمَ الْحُدِيرِ فِلْمُ الْحُدِيرِ فِلْمُ الْحُدِيرِ فِلْمُ الْحُدَامُ عِلْمُ الْحُدَامُ عِلْمُ الْحُدَامُ الْحُدُمُ الْحُدَامُ الْحُدَامُ الْحَدَامُ الْحُدَامُ الْحُمُ الْحُدَامُ الْحُدَامُ الْحُدَامُ الْحُدَامُ الْحُع

فَتِلْت خَفْسَةٌ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَالضِّدُّ مِثْلُفَا فَفَصِّلُ عَدَهُ

وَلِلْإِيمَانِ بِالرَّسُّولِ عَشَــرَهُ وَسِتَّـةٌ مِنَ الصِّفَاتِــ تَابِعَهُ

الصِّدُقِ وَالتَّبَلِيغُ وَ الْأَمَانَ فَ السَّدُقُ وَالْأَمَانَ فَ السَّدُونُ السَّعْرَاخِ لِلْإِفْ الدَّهُ

وَإِيمَانٌ بِحُتْبٍ وَأَنْدِ يَا اللَّهِ وَأَمْ لا حَدِياً وَأَمْ لا حَدِياً

وَإِيمَانَ بِيَوْمِ الْآخِرِ فَعِي وَإِيمَانَ بِيَوْمِ الْآخِرِ فَعِي وَالْحَادِ الْمُعْلِقَامَاعِي أَضْدَادَهَا وَكُن لِنَفْيِهَا مَا وَكُن لِنَفْيِهَا مَا عِي

فَتِلْتِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ حِفَ فَ قَالَمُ الْمُقَرَّفَ فَ الْسَالِيَةِ الْمُقَرَّفَ فَ الْمُقَرِّفَ فَ الْمُقَرِّفَ فَ الْمُقَرِّفَ فَ الْمُقَرِّفَ فَ الْمُقَرِّفَ فَ الْمُقَرِّفَ فَ الْمُقَرِّفِ فَي الْمُقَرِقِ فِي الْمُقَرِقِ فَي الْمُعْرِقِ فَي الْمُقَرِقِ فَي الْمُقَرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعِلَّ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فَي الْمُعْرِقِ فِي أَمْ الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمِي عَلَى الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمِنْ الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمِنْ الْمُعْرِقِ فِي الْمِنْ الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمِنْ الْمِنْ عَلَى الْعِيْمِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمِنْ أَمِي الْمُعْرِقِ فِ

فَاشْغَلَّ بِهَا الْأُوقَاتَ بِالْخُضُورِ قَاشَعَ السُّرُورِ تَرْقَ إِلَى الْمُعَىٰ مَعَ السُّرُورِ

دَلِيلُهَا النَّظِرْفِ الْفُرْمَ أَنِ وَالنَّظِرْفِ الْفُرْمَ أَنِ وَالْمُحُولِيِ الْمُحُولِيِ الْمُحُولِي

يَارَبَّنَا حَلِّ عَلَى غَدَ حَدَّ عَلَى غَدَ اللهِ وَحَدِي مُقَدِّ مُقَدِّ مُقَدِّ مُقَدِّ مُقَدِّ مُقَدِّ مُ

وَانْفَعُ بِمَا يَارَبِ حَكِلَّ مَنْ قَرَا وَانْفَعُ بِمَا يَارَبِ حَكِلًّا مَنْ قَرَا وَ الْعَيْ وَ مَنْ حَدَى

وَوَقِيد الولاة لِلمُسَاعَده وَوَقِيد الولاة لِلمُسَاعِدة لِمُسَاعِدة لِمُسَاعِدة لِمُسَاعِدة لِمُسَاء العَمَلَة

وَاحْيَمْ لَنَا يَارَبِّ بِالسَّعَادَهُ وَارُّ فُقَ بِنَا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَهُ (



يَقُولُ أَفْقَرُ الْوَرَى عَدَمَّ فَمَ الْوَرَى عَدَالُهُ مُمَا الْوَرَى عَدَالُهُ مُمَا الْوَرَى عَدَالُهُ مُمَا الْوَرَى عِنْ اللهِ الَّذِي بِحَدِيهِ اللهِ الَّذِي بِحَدِيهِ الْوَرَى فِي جَدِيهِ وَ بَحْدِهِ مَا الْوَرَى فِي جَدِيهِ وَ بَحْدِهِ الْوَرَى فِي جَدِيهِ وَ بَحْدِهِ

وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ بِالشَّرَاثِكُ وَمُعْجِزَاتٍ مَالَهَا مِنْ دَافِحُ فَلُبُّمَا تَصَوُّفُ مُحَرِّرُ عَلَيْ اللَّهِ مُقَرِّرُ عَلَيْ اللَّهِ مُقَرِّرُ عَلَيْ اللَّهِ مُقَرِّرُ

فَهَا حَدُ مِنْهَا نَبُذَةً تُقَرِّبُ لَـ فَهَا فَبُذَةً تُقَرِّبُ لَـ مِنْهَا فَبُذَةً تُقَرِّبُ لَـ مِنْهَا فَالْمُوا فَالْمُ فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُؤْلِقِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُوا فِي الْمُؤْلِقِي فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُوا فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُل

سَمِّيْتُمَا بِبْرَاقِ الطَّرِيقِ تُسُرِغ بِالْمْرِيدِ لِلْتَّكِيقِ

فَإِنْ ثُرِدُ سُلُو حَصَدَالطَّرِيقَا فَإِنْ تُرْفِيقَا فَاعْتَمِمِ اللَّهَ وَسَلَّ تَرْفِيقَا

وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيبِ وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيبِ وَأَرِحِ النَّفْويبِ فَإِنَّ ذَا يَجُلُبُ لِلتَّنْوِيبِ

وَخَصَلْتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَهُ فَوقَهُمَا مِنَ الْخَيْرَاتِ يُحْمَهُ

حُسْنُ طَنِّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْعِبَادُ فَحُنْ فِمَا وَجَيِّبَنَّ لِلْعِنَادُ

وَأَقْرَبْ الطَّوْقِ عِنْدَ اللَّهِ أَقْرَبُ الطِّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ تُحْثِرَ الذِّحْرَ بِإِمْ اللَّهِ

لِأَنَّهُ الْإِسْمُ الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ عَلَى الْأَعْظِمُ الْأَعْظِمُ الْأَعْظِمُ عَلَى الْأَصْتِي مِنْ خِلَافٍ يُعْلَمُ

وَفَرِّ غِي الْقَلْبَ مِنَ الْأَغْيَارِ عِنْ الْآغِيارِي عِنْ النَّوَجِهِ لِذِكْرِ الْبَارِي

وَانْظُوْ لِأَسْرَارِ الْحَصِيمِ وَاعْتَبِوْ وَانْظُوْ لِأَسْرَارِ الْحَصِيمِ وَاعْتَبِوْ وَاعْتَبِوْ وَاعْتَبِ

بَلْ عَقِيبِ الذَّنبِ بِالْاسْتِغُفَارِ وَ بِالتَّضَرُّ عِي وَالْإِنْسِكِ مَارِ

وَانْظُرُ لِمَا مَنْ بِهِ عَلَيْتِ اللَّهِ الْمُعْدُ إِلَيْكَا مِنْ صُلِّطًا عَمْ سَعَدُ إِلَيْكَا

وَاحْمَدُهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالْمَنْ فَياءِ لِلْمُ الْفَاعِلُ فِي الْأَشْلِيَاءِ

وَحَرِّكِ الْمِقَةَ بِالْأَشُواقِ \_\_\_ وَلَا تَصُولُ قَرْضَى بِدُونِ الْبَاقِ

وَلا تَقِفُ مَعَ الْبَوَارِقِ وَ لاَ مَعْ عَيْرِمَا مِزِدُ لِلْ شَيْءٍ حَمَلاً

وَالْمَأَلَّهُ أَنْ يَطُوى لَتَ الطَّرِيقَا حَتَّ تَذُوقَ ذَلِتَ التَّحْقِيقَا

فَاللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ الْعَبِيدِ مَنْ شَاءَهُ لِحَضْرَةِ التَّفُرِيدِ

إِيَّاتُ أَنْ تَسْتَبُعِهَ الطَّرِيقَا إِيَّاتُ أَنْ تَسْتَبُعِهَ التَّعُويِقَا أَنْ التَّعُويِقَا

وَ اسْلُتُ بِنَغْسِتُ سَبِيلَ الرِّفْقِ لِاسْتُ وَقِ لِلسَّامُ فِي الشَّوْقِ لِلسَّامُ فِي الشَّوْقِ السَّامُ فِي الشَّوْقِ السَّامُ فِي الشَّوْقِ السَّامُ فِي الشَّوْقِ السَّامُ فِي السَّامُ فَي السَّامُ فِي السَّمُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّمُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّمُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّمُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّمُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّمُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّمُ السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ السَّامُ فِي السَّامُ السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ السَّامُ السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ فِي السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ فِي السَّامُ السَّامُ

فَإِنَّ رَحُعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ حَبِّ أَنْفٍ مِنْ غَيْرِ حَبِّ أَنْفٍ مِنْ غَيْرِ حَبِّ أَنْفٍ مِنْ غَيْرِ حَبِّ

وَ الْأَهَ بَ اجْعَلَنَّهُ رَفِيقَ اللَّمْ وَاللَّحْقِيقَا فِي أَخْذِ حَدَ التَّفْرِيعَ وَالتَّحْقِيقَا

فَقَثَلُ الْأُدَيِ فِي الْأُمْرُورِ فَقَثَلُ الْأُدَيِ فِي الْأَمْرُورِ فَقَالُمُ الْمُحْدِينَ بِالْإِحْدِينَ

أَمَا تَرَاهُ يُقلِبُ الْحَدِيدَا فَا تَرَاهُ يُقلِبُ الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا

فَدَمُ فَجِدٍ عَمَلاً قَدُّ وَكُلَّهُ لِنَفْسِهِ وَحُمُّ أَدِيدٍ قَرَّبَهُ

فَأَدَبُ النَّطَرِيغِ الْأَصُوانِ فَأَدَبُ النَّطَرِيغِ الْأَصُوانِ فَانِ شَمُودُ بَارِيهَا بِغَيْرِ ثَانِ الْ

مَتْبُصِرُ الْخَالِقَ فِي الْمَخْلُوقِ فِي الْمَخْلُوقِ فِي الْمَرْزُوقِ فِي الْمَرْزُوقِ فِي الْمَرْزُوقِ فِي

وَالْحَقِّ لَا يُرَى فِ غَيْرِ مَظْفَرٍ لِلْ يُرَى فِ غَيْرِ مَظْفَرٍ لِللَّهِ مِنْ مَلْتِ أَوْبَشَرِ

فَالْمَظْفَرْ الْأَوِّلْ نُورُ أَحْمَدَا حَلَيْهِ أَفْضَلْ الصَّلَاةِ سَرْمَدَا

قد مَلاَ الْحَقِّ بِهِ الْأَحْدُونَ أَوْقَدُ حَالَا وَحُونَ أَوْقَدُ حَالَا

فَاشْهَدُهُ فِي النَّفْسِ وَ فِي الْأَفَاقِ وَامْزُجُ بِذَاتِ رُوْيَةَ الْخَلَّقِ

تَصْفَى بِذَ الشَّمْودِ ثُلِيبً النَّهُ وَ خُلِيبً الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ

وَ ذَكِرِ النَّفْسِ بِحُسْنِ نِيَّةِ وَ وَ الْحَرْتَ وَ الْحَرْتَ وَ الْحَرْتَ وَ الْحَرْتَ وَ الْحَرْتَ وَ الْحَرْتَ وَ الْحَرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحِرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُوالْمُوالْمُ الْعُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ وَالْحُرْبُ وَالْحُلْمُ وَالْمُعْمُ لِلْمُعْل

وَنَهِّهَا تَنْمِيَةً وَحَكِيُّةِ اللهِ مِلْمَ اللهِ مِلْمُ اللهِ مِلْمُ اللهُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ مِلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَاحْتَصِ الطَّرِيقَ بِالتَّعْظِيمِ لِصُلِّ مَاشُرِ عَى مِنْ مَرْسُومِ

وَلاَ تَكُنُ تَحُقَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ قَدْقُرُ مِنَ الْأَعْمَالِ قَيْدُاأَتْ وَلاَ مِنَ الْأَقْ وَالِ

طريقة الأبدال جوسم سفر خوروا

قَمِ انْتَمَتُ نُبُدَةُ ذَاللَّصَوُّفِ وَالْحَمُّ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْحَمُّذُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ

وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ الْمُصِدِّ صَلَّةَ رَبِّنَا بِغَيْرِ صَدِّ

وَأَسُأَلُ اللهَ صَلَاحَ الْحَسَالِ لَنَا وَ لِلْأَحْبَادِ فِي الْمَسَالِ لَيْ الْمَسَالِ لَيْ الْمَسَالِ

وَ أَنْ يُزِيلَ عَنَّا حُكِلَّ وَيَدِيلَ عَنْ الْحُلِّ عَارِفٍ مُوجِي

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى النَّمَـامِ وَالثَّكُرُ لِلَّهِ عَلَى الْخِتَامِ (



اَلْمَعْ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهِ الْهُوَ الْهُ وَ عَلَى اللَّهِ الْهُوَ الْهُ وَ الْهُ

قَالَ أَبُوحَامِ إِلصَّوفِيُّ حَامِ مُوَالطُّومِيِّ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ مُوَالطُّومِيِّ

حَكِرَ امَةُ الحَّاجِلِ فِي الطَّرِيقِ عَلَى التَّحْقِيقِ عِشْرُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى التَّحْقِيقِ

أَوَّلُهَا يَخْصُرُهُ الْإِلْسِهُ أُوَّلُهَا يَخْصُرُهُ الْإِلْسِهُ صَحَمًا يَلِيقُ بِهِ يَا بُشْرَاهُ

ثَانِیْمَا تَعْظِیمُهُ بَیْنَ الْأَنَامُ وَالثَّالِثُ الْخُبِّ لَهُ بِلاَ مَلاَمُ

وَحُولٌ مَنْ أَحَبَّهُ الْإِلَى فَي وَحُولُ مِنْ أَحَبَّهُ الْخُلُقُ فَيَا سَعْدَاهُ

رَابِعُ مَا يُدَيِّرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ مَا يَدُ يَرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ فَيَبْقَى دَائِمًا مَا شَرُورَا

خَامِسُهَا تَسْمِيلُهُ الرِّزُقَلِهُ عَامِسُهَا تَسْمِيلُهُ الرِّزُقَلِهُ عَامِهُ عَلَيْهُ عَا

سَادِ شَفَا يَنْصُرُهُ عَلَى الْعِدَا بِخَرْقِعَادَةٍ مَعْ حِفْظٍ أَبَدًا

سَايِعُمَا يَصُونِ أَنْسَهُ فَلاَ وَكُشَةً تَاتِيهِ مِنْ شَيْءٍنَـزَلاَ

قَامِنْهَا الْعِزُّلَهِ فِي النَّفْسِ فَالْتَوْنَ يَخْدُمُهُ ذُونَ لَبْمِرِ

تَاسِعْهَا الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ تَاسِعُهَا الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْ عَلّمُ عَلّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَالِي اللّهُ عَلَا عَا عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلّمُ عَلَا عَا عَل

عَاشِرْمَا الْغِنَى لِمَلْدِ فِي مَعَ تَسْفِيلِ أَمْرِهِ الَّذِي فِيهِ سَعَى

وَ مَاحَد بَاقِيمَا مَعَ اخْتِصَارِ بِعَطْفِ بَعْضِمَا فَخْذْ يَاقَارِي

تَنْوِيرْ قَلْبٍ يَمْتَدِي بِنْ وِهِ لِنُويرُ قَلْبٍ يَمْتَدِي بِنْ فِي لِنَامِ لِفَعْلِ رَبِّكِ

وَشُوح مَدْرِهِ فَلا يَكْتُمْ وَ شُرِح مَدْرِهِ فَلا يَكْتُمْ وَ مُدُنَّةٍ بِهِ تَلِمُ

مَمَابَةٌلَهُ وَحُمُنُ مَوْقِعِ فِي نُفُومِ النَّامِ بِغَيْرِ دَافِعِ

تَحْبِيبُهُ لِحُلِّ خَلْقٍ فِي الْوَرَى بِوَعْدِ رَبِّنَا لَهُ بِلاً مِسرَا

تَبَرُّتُ بِهِ مَعَ الْأَدَابِ لِيَّرَابِ مَعَهُ وَلَوْ نُقِلَ لِلتَّرَابِ لَيَّرَابِ لِيَّرَابِ

تَسْخِيرُهُ الْأَرْضَ لَهُ فَيَخْ فَبْ حَيْثُ يَثْمَ بِسُرْعَةٍ لَا يَرُّ فَبْ حَيْثُ يَثْمَا بِسُرْعَةٍ لَا يَرُّ فَبْ ـ

وَالْبَرُّ وَالْبَحُرُمَعَ الْمَـــوَاءِ خَادِمَةٌ لَهُ بِـــلاً امْتِـــزَاءِ

وْحُوشُ ثُمَّ سِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ سِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ سَتَّةِ مَا الرَّبُ لَهُ عَلَى الدَّوَامُ

مَفَاتِيحُ الْكُنُورِ وَالْمَعَادِثِ تَطْلُبُهُ وَ مُوَ عَنْمَا بَائِنُ

تَوَسِّلُ النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى إِلَهِ فِي خِيْلٍ شَيْءٍ نَـزَلاً

فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ بِلاَ تَعْمِيرِ بِفَضْلِهِ الْمَصْحُوبِ بِالتَّيْسِيرِ

وَ ذَاتَ مَوْثُولٌ إِلَى إِخْتِيَارِ إِلَى إِلْمَ الْحَدِيرِ إِلَى إِلَى الْمُقَدِيرِ الْمُقَدِيرِ الْمُقَدِيرِ

فلاً تَقْلُ دَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجِبُ فَذَاتَ شَأْنُ صُلِّ غَافِلِمْرِيبُ

أمَّا الْحَرَامَةُ لَهُ فِي الْأَخِرَةُ عَالَا الْحَرَةُ عَلَيْهِ الْأَخِرَةُ عَلَيْهِ الْمُحْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدُدِي الْمُعْدِدِدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِد

تَسْفِيلُ مَوْتِهِ مَعَ الْخِتَامِ عَلَى الْخِيمَانِ فَازَ بِالْمَامِ عَلَى الْإِيمَانِ فَازَ بِالْمَامِ

تَبُّفِيرُهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَالْأَمْنِ مِنْ حَوْفٍ مَعَ الرِّضُوانِ

حَدَ الْخُلُودِيفِ الْجِنَانِ أَبَدًا فِ جِوَارِ الرَّحْمَانِ مَأْبًا سَرُمَدًا

ل زوجه العزوجي و الإكرام

وَالنَّاسُ تَزْدَحِمُ لِلصَّلَةِ عَلَيْهِ النَّقَاتِ عَلَيْهِ إِذْ صَانَ مِنَ الثِّقَاتِ

يُلَقَّنُ الصَّوَابَدِ فِي السَّوَّالِ فلا يَخَافُ شِدَّةَ الْأَمُ وَالِ

تَوْمِعَةُ الْقَبْرِ لَهُ فِي رَوْضَةِ يَــُــُونُ فِيهَاءَ امِنَّامِزُ فِتْنَةِ

وَإِينَا شَ لِرُوحِهِ وَجِهُمِهِ إِذْ تَأْتِيهِ الْبُشْرَى لَهُ مِنْ رَبِّهِ

تَكْمِلُهُ الطَّيْورْ فِي أَجْوَافِهَا فِي الْجُولِفِي الْجُولِفِي الْجُولِفِي الْجُولِفِي الْجُولِفِي الْجُولِفِي الْجُولِفِينَ الْجُولِفِي الْجُلُولِ الْجُلَافِي الْجُلَافِي الْجُلَافِي الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلَافِي الْحُلَافِي الْجُلَافِي الْحُلَافِي الْجُلَافِي الْجُلَافِي الْجُلَافِي الْحُلَافِي الْمُلِيِّ الْحُلَافِي الْحَلَافِي الْحُلَافِي الْمُلْعِلَّافِي الْحُلَافِي الْحُلَافِي الْحِلَافِي الْحُلَافِي الْحُلَافِي الْحُلَافِي الْمُلْعِلَّيِيِ الْ

وَالْحَشْرُ فِي الْعِزِّ مَعَ الْحَكْرَامَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَالشَّفَاعَةُ

بَيَا خُرِ وَجُمِهِ وَ نُورُهُ ظَـمَـرُ لِحُلِّ مَنْ بِمَوْقِفٍ قَدِ انْتَفَرُ

وَ مَوْلُ مَوْقِفٍ فَلا يَصِرَاهُ وَ مَوْلُ مَوْقِفٍ فَلا يَصِرَاهُ وَ الْأَحِدُ الْصُحْبَ لَهُ يُفْنَاهُ

فلا يُحَا مَبْ حِمَابَ عُنْفِ بَـلُ يُبُتَدَى بِجَمِيلٍ وَ لُطفِ

أَعْمَالُهُ تَثْقُلُ عِنْدَ الْصَوَرْنِ فَعَيْ لَعْيْ لِعُيْ لِعَيْ لِعِيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعِي لِعَيْ لِعِيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَلَى لِعَلَيْ لِعِيْ لِعَيْ لِعَلَيْ لِعِيْ لِعَيْ لِعَيْ لِعَلَيْ لِعِيْ لِعَلَيْ لِعِيْ لِعَلَيْ لِعَلْمُ لِعِيْ لِعَلْمِ لِعِيْ لِهِ لِعَلْمِ لِعِيْ لِعَلْمِ لِعِيْ لِمِي لِهِ لِعِيْ لِعِي

جَوَازُهُ الصِّرَاطَ بِالْإِ مُصَرَاعِ لِحَامِ الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ بِلاَ فِي الْخُلْدِ الْخُلْدُ الْخُلْدُ الْعُلْدِ الْخُلْدِ الْعُلْدِ الْخُلْدِ الْعُلْدِ الْخُلْدِ الْخُلْدِ الْمُعْلِدُ الْعِلْدُ الْعُلْدِ الْعُلِدِ الْعُلْدِ الْعُلْدُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُ

يَشْفَعْ فِي الْأَمْلِ وَفِي الْإِحْوَانِ وَيْصُوَانِ وَيْصُوَّانِ

ثُمِّ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَــايَنَهُ مِنْ عَيْرِ تَكِيهِ وَلَامُثَابَقَهُ

وَ هُيَ أَجَلُّ مِنْ مُحُولِ الْجَنَّــةُ مَنْ مُحُولِ الْجَنَّــةُ مَنْ مُحْولِ الْجَنَّــةُ مُنْ مُعْولِ الْجَنَّــةُ مُنْ مُعْولِ الْجَنَّــةُ مُنْ مُعْولِ الْجَنَّــةُ مُنْ مُعْولِ الْجَنَّابِ وَلُمْنَّهُ مُعْولِ الْجَنَّابِ وَلُمْنَّهُ مُعْولِ الْجَنَّابِ وَلُمْنَا مُعْولِ الْجَنَّابِ وَلُمْنَا مُعْولِ الْجَنَابِ وَلُمْنَا مُعْولِ الْجُنَالِقِي وَلُمْنَا أَلْ عَلَى عَلَيْكِ وَلَا الْجَنَالِ فَيْ عَلَيْكُ وَلَيْنِ مُعْلَى مُعْلِي وَلَمْنَا أَلْ عَلَى عَلَيْكُ وَلِي الْجُنْلِي وَلُمْنَا مُعْلَى مُعْلِيعُ وَلِي الْجُنْلُولُ وَلَا الْجُنْلُ فَيْ عَلَيْكُ وَلِي الْجُنْلُولُ وَلَا الْجُنْلُولُ وَلَا الْجُنْلُ فَيْ عَلَيْكُ وَلِي مُنْ مُؤْمِنِ وَلَمْنِي وَلِمُنْ مُعْلِي وَلِي الْجُنْلُ فَيْ مُنْ مُعْلِي وَلَمْنَا أَلْ عَلَى مُعْلِقِي مُنْ مُعْلِمُ وَلَالِحُلُقِ مِنْ مُعْلِمُ وَلِي الْجُنْلُ فِي مُنْ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُنْعُلِمُ وَلَامِ وَلَامِ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَلِمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَلَمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُعِمِي مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِ

وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلْتِهُ وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلْتِهُ فِي الْخِلْعِ لِا تَنْسَاهُ

العلم و العقل مع إخليم والعّد يُوذن بالا حيمام

فَعَايَةُ الطَّرِيقِ فِي اسْتِعْرَاقِ فِي شُمُودِ لِمَالِدٍ خَلَّاقِ

قد انتمت خوارف الطّريق لمناعل التّحقيق

فَارُّحَمُّ مُفِيدَ مَا وَجَامِعًا لَفَا وَمَنْ تَصَدِّى مَعَنَا لِنَشْرِهِ ــا

سَبيبِ الْمُورِيةِ الْمُنْ الْمَدِيبِ الْمَورِيبِ الْمَدِيبِ الْمَدِيبِ الْمَدِيبِ الْمَدِيبِ الْمَدِيبِ الْمَدِيبِ

ثُمَّ صَلَاةُ اللَّهِ تَتْرَى أَبَسِدًا عَلَيْ فَتَدِي أَبَسِدًا عَلَيْ فَتَدِي فَرْبِهِ اقْتَدَى

وتليد داليد والياغطم الاعظم الاعظم وابياتها عداء وابياتها عداء وابياتها عداء وابياتها المعلى وابياتها عداء وابياتها وابياتها

تَجَرَّدُ عَنِ الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِفُرْبِهِ وَتَرُقِ مَرَاقِ الْقَوْمِ فِكِلِّمَثْهَ مِ

وَ عَقِرُ بِخِ كِ اللّهِ أَنْفَاسَدَ الَّتِي وَمَوْعِدِ لَنْمَا سَبِّ مَنْهَا يَوْمَ حَشْرٍ وَمَوْعِدِ

وَعَظِمْ جَمِيعَ الْكُونِ مِذْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا مَا الْكَافِي عُمَانًا اللَّهِ عُمَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُمَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُمَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُمَانًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

وَلاَحِظُهُ أَنْوَارًا لِأَسْمَاءِ رَبِّنَا وَلَا لِأَسْمَاءِ رَبِّنَا وَ عَنْقَوْلِمُلْحِدُ وَعَنْقَوْلِمُلْحِد

وَأَحْبِبُ بِحْبِ اللهِ وَابْغَضْ بِبْغُضِهِ وَأَحْبِبُ بُغُضِهِ اللهِ وَابْغَضْ بِبْغُضِهِ فَذَا اللهِ مَن التَّهْرِيعِ فَاحْفَظُهُ مَيِّدِي

وَحُدُ بَرْزَخَ الْبَعْرِينِ حَقٍّ وَ شَرْعَةٍ وَحُدُ بَرْزَخَ الْبَعْرِيفِ فِ صُلِّ مَقْعَدِ

وَ دُلِّ عِبَادَ اللَّهِ بِاللَّهِ مُعُلِنَ لِمُعَلِّمَ اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللللِّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ال

وَإِنْ شِنْتَ إِهْرَاعًا لِحَضْرَةِ رَبِّنَا وَ اللهِ ظَنَّا وَ عَجِّدِ

وَوَاظِبُ عَلَى الْاِسْمِ الْعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ فَوَاظِبُ عَلَى الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِّمِ فِيرَةٍ وَحِدْقٍ وَمَعْضِ فِي وَمَعْضِ فِي وَمَعْضِ فِي وَمَعْضِ فِي وَمِنْ إِنَّهُ وَمِنْ فَي وَمَعْضِ فِي وَمَعْضِ فِي وَمِنْ إِنَّهُ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ فَاقِمْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَم

وَشَامِهُ جَمَالَ الذَّاتِ فِحُورٌ مِطْهَرٍ فَلَوْلَامَالَمْ يَتُبُتُ وُجُودٌ لِمُوجِدِ

وَحُوْرِهِ النَّهُ مِ تَهُنَى بِخِ كُرِهِ وَحُوْلِهُ مَ النَّهُ مُ الْقَلْبِ أَحْلَ مِنَ الشَّهُ عِ

وَحُلِّ تَحَلِّ بِالْقَقَامَاتِ نَاشِيٌّ وَحُلِّ الْفَقَامَاتِ فَاشِيَّ مَعَالُجِدٌ

فَمِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِكِلِّ مِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِكِلِّ مِنْهُ يَصُونُ الْفَيْضُ لِكِلِّ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَيْضُ لِيعُونُ الْفَيْضُ لِيعُونُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

وَعَنْهُ تَصُونُ حَالَةُ الشَّكِرِةِ الْفَنَا وَعَنْهُ تَصُونُ حَالَةُ الطَّحُوةِ الْوَجْدِ

وَ مَانَالَ عِزَّا غَيْرُ مُنْفَرِدٍ بِــــهِ تَعْصَدُونِ الْحَدِي مَعْصَدُونِ الْحَدْدِ الْحَدْدُ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدُ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدِ الْحَدْدُ الْحُوالْمُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ

فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَفَامَةِ ذَاتِكِ وَيَفْنَ فَنَاءً لَيْسَ فِيهِ سِوَى الْفَقْدِ

فَإِنْ رُمَّ لِلْآثَارِجَاءَ بِحُلَّ بِحُلَّ فَإِنْ رُمَّ الْمَادِي عَلَيْهِ بِالْوِلَايَةِ وَالْمَجِ بِ

فَكُنْ خَامِ مَّاعَبُدًا لِمَنْ مَذَا وَصُفْهُ وَوَفِّ بِعَمْدِ اللهِ يَاتِدِ بِالْوَعْدِ وَأَعْظَمْ خَلْقِ اللّهِ فِ أَاتَ رُمُلُهُ وَأَعْظُمْ خَلْقِ اللّهِ فِي النّبِيّ فَحَمَّدِ

فَظَا هِرْهُ نُورٌ وَبَاطِنُهُ مِــَرَّ حَــَـــقَالاً ثُهُ لَيْسَتُ ثَحَــَّــلِ بِالْعَـــةِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ السَّحْدِ وَ دَ ارْضُنَا بِالْأَلْطَافِ مِنْ غَيْرِ مَاحَدِ



تَدالْعَمْدُ يَاءَ اللَّهِ أَم وَالْعَمْوِ وَ السِّتْرِ وَحَمْدِي مِنْ نُعْمَاتِ يَا وَاسِعَ الْدِرِّ

تَدالُدُهُ عَدْ الْقَطْرِ وَ الرَّمْلِ وَ الْحَمْ وَعَدَّ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَالْخُوتِ فِي الْبَحْرِ

لَّذَ الْمُعْدُعَةُ النَّمْلِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْمِ الْمُرْفِ وَ الْجِنِّ وَ الْجَنْمِ الْمُرْبِ وَ الْجَوْمِ وَالْحَامِ وَالْحِامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ

وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْحِ وَالْكُرْسِي وَ الثَّرَى وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْحِ وَالْكُرْسِي وَ الثَّرَى وَ مَعَمَّ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ إِلَى الْمَثَرِ

لَدَ الْحَقْدُ يَا رَبِّي صَعَا أَنْتَ أَمْلُهُ فَإِنِّي لاَ أُكْمِي الثَّنَاءَ مَدَى الدَّمْرِ

تَ الْحَدِّ يَا مُعْطِي الْمَوَاهِبَ بِالْفَضْلِ وَمَا نِحَ أَمْلِ اللَّهِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْ \_

آت الْحَقْدُ بِالْأَنْفَاسِ وَالْجِسْمِ وَالْقَلْبِ تَفَضَّلُ عَلَى عَبْدٍ تَحَيَّرَ فِي الْأَمْسِ

فَإِنِّي وَإِذْ كَانَتُ ذُ نُو بِي تَعُوقُ فِي فَا نِي وَإِذْ كَانَتُ ذُ نُو بِي تَعُوقُ فِي فَا نِي دُونِي فَا فَي فَي فَا فِي دُونِي الظَّنِّ يَجْبُرُ لِي دُسُرِي فَلْ فِي دُونِي مُسْرِي

فَمْنَّ عَلَيْنَا يَاغَفُورُ بِتَوْبَ بِتَوْبَ مِنَا يَاغَفُورُ بِتَوْبَ مِنَافِ الْغُمْرِ تَجْدُ الْغُمْرِ تَجْدُ الْغُمْرِ تَجْدُ الْغُمْرِ

وَزِدْنَا مِنْ النَّعْمَاءِ وَ النُّورِ وَ الْصَفْفِ وَ الْصَفْفِ وَ الْصِفْفِ وَ الْعِنْدِ وَ السِّ

وَأَيْدُنَاخِ أَقُوالِنَا وَفِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ فِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لَانَدْرِي

فَهَانَحُنُ فِي بَابِ التَّفَضُّ لِ وَاقِفْ وَهُنَا فِي بَابِ التَّفَضُّ لِ وَاقِفْ وَمُنْتَظِرٌ عَطْفَ الْخَبِيبِ بِلاَعْسُ رِ

فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا يَا عُجِيبُ بِمُ رَعَةٍ فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا يَا عُجِيبُ بِمُ رَعَةٍ فَأَلْ لَكُودٍ وَالْمَذِّ وَ الْخَيْرِ

فَفَضْلَت مَوْجُودٌ بِغَيْرِ وْجُودِنَا وَجُودْت مَعْدُولٌ عَلَيْنَا بِلَا نُصُرِ

وَوَقِقْنَا لِلشَّكِرِ الَّذِي مُصَوِلاً زِمُّ عَلَيْنَا وَيَسْتَدُعِي الْمَزِيدَ بِلاَخُمُّرِ

وَ أَخْرِجْنَا مِنْ سِجْنِ الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي لِيَّامِي الشَّكِرِ

وَأَشْهِدُنَا مَعْنَ الذَّاتِيغِ صُلِّمَ ظُمْرٍ لِنَّاتِيغِ صُلِّمَ ظُمْرٍ لِنَّاتِيغِ صُلِّمَ ظُمْرٍ لِيَعْرَى شُمُودِي فِي الشَّدَائِدِ وَالْيُسْرِ

وَأَفْنِنَاعَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَائِكَ مَا لِيَّا وَأَفْنِنَا عَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَائِكُ مِنْ حَضْرَةِ العِّرِّ لِلْعُرِّةِ العِّرِّ

فَأَمْرُ حَدِيدً فَوْلِ حُذَ تَحُدُ فَأَمْرُ حَدُ لِلْأَشْيَاءِ فِي قَوْلِ حُذَ تَحُدُ فَكُمُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَ صَلِّ بِأَنْوَاعِ الْكَمَا لَآتِ حُكِيَّمَا عَلَى أَنْوَاعِ الْكَمَادِي إِلَى حَضْرَةِ السَّلَمُ

وآلِهِ وَ الصَّحْبِ الْكِرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَمْ وَ الشَّرْحِ لِلصَّدْرِ لِلصَّدْرِ

وَيَارَ بِ لِلْفَادِى الرَّوْوفِ فَحَمَّدٍ وَيَارَبِ لِلْفَادِى الرَّوْوفِ فَحَمَّدٍ وَيَارَبُ فَا تَنْفَعُنَا يَومَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِي الْمُؤْمِلُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُولُ النِّهُ اللْمُولُولُولُ اللْمُعْلِقُولُ النَّالِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللّٰ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّذِي الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا لَا اللَّلْمُ ا

وَقَوِّنَا بِالْأَنُوَارِيغِ كِلِّ لَحْظَةٍ وَتَبِّتْنَاعِنْدَ الْخَتْمِ وَ النَّزْعِ وَالْقَبْرِ(

## وتليه ارائي وتليه الترغيب في الخدور والجيد التماء 28:

أَيَا مَنْ يُرِدُ قُرْبًا مِنَ اللّهِ عَنْ فَوْدٍ اللّهِ عَنْ فَوْدٍ اللّهِ عَنْ فَوْدٍ الْجَمْرِ اللّهِ فِي اللّهِ رِوَ الْجَمْرِ

وَعَقِرْبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسَفُّو بِسُرْعَةٍ وَعَقِرْبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسَفُّو بِسُرْعَةٍ إِلَى الْفَكِرِ إِلَى خُرُوةِ الْعِرْفَانِ مَعْ خَالِمِ الْفِكِرِ

لِتَصْقِيلِ مِرْءَا الْقَلْبِ يَنْكَشِفُ الْغِطَا وَتَبْدُو لَهُ الْأَنْوَارُ مِنْ خَالِمِ الدِّكِرِ

بِعِ كِرِ إِلَهِ الْعَرْشِ تَرْمَدْ فِ الْـوَرَى وَتُمْ فَي النَّفِي النَّهُ اللَّهِ النَّفِي النَّفِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ تَضْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ عَيْرِ كُلْفَةِ وَ تَصْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ عَيْرِ كُلْفَةِ وَ تَعْلَمُ مِنْ شَبِ وَشِرْ إِدُومِنْ غَيْرٍ

وَ تَرْحَلُ عَنْ حَوْنِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ تَرْحَلُ عَنْ فِعْلَ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَ الْأَمْرِ

وَ تَرْقَ إِلَى الْأَسْمَاءِ تُسْقَى بِنْورِ هَا الْأَوْتَافُ مِنْ غَيْرِ مَا اللَّهِ وَافْ مِنْ غَيْرِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَمِنْ غَيْرِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ فَيْ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مُنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ فَيْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْ

وَيَظْفَرُ مَعِيْ الذَّاتِ مِنْ صَامِلِ الْفَنَا فَتَعْفَى غَنِيًّا بِالْإِلْهِ مَدَى الْعُلَمْ

فَإِنْ عَبِقَت فِي الْغَرْبِ أَنْفَا مُ ذِكرِهِ وَفِي الشَّرْقِ مَعْلُولٌ تَعَافَى مِنَ الشَّرِّ

عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي صَّحِلِّ قُرْبَتِ فِي عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي صَحِرٌ الْجَلاَلَةِ مِنْ حُسِرِّ

فَقَامِنْ وَلِي إِلاَّ مَامَ بِخِ وَ لِمِ إِلاَّ مَامَ بِخِ وَ المِّرِهِ عَدِهِ الْأَنْفَاسِ بِالرُّوحِ وَ المِّرِ

فَقَدُ كَانَ ذَاكِرًا وَ أَصْبَحَ مَدُ كُورًا يَتِيهِ عَلَى الْأَكُوانِ مِنْ غَيْرِ مَا فَحُرِ

وَمَا الْفَخُرُ إِلاَّ بِالْعُبُودِيَّةِ الَّتِبِي تَخَلَّمَتُ مِنْ حَوْلٍ وَقُوَى وَمِنْ مَصْرِ نَتَا يْجْ دِحْ اللهِ لَيْسَ لَهَا حَمْرٌ فَوَاظِبُ أَخِي وَ لَوْ عَفِيًّا وَبِالْفَجْرِ

لَقَهُ وَرَدَ الْإِكْتَارُ مِنْهُ بِلاَ حَبِيٍّ تَدْرِي تَصَفَّحُ صِتَابِ اللَّهِ مَعْ مُنَّةٍ تَدْرِي

وَقَدُّ وَعَدَ الْجَلِيلُ بِخِ كُرِ مَنْ غَدَا لَهُ ذَاكِرًا يَا فَوْزَ مَنْ خُصِّ بِالذِّكِرِ

وَ مَنْ يَعَثَّ عَنْ ذِكْرِ الْإِلَهِ يَكُنَّ لَهُ قَرِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ يُفْتِنُ عَنْ سَيْرِ

فَلاَ يَطْمَئِنُ الْقَلْبُ إِلاَّ بِخِ كُرِهِ فَيَسُّئِ عَنْ خَوْفِ الْخَلِيقَةِ وَالْفَقْرِ وَلاَ تُبْعَظُ الْأَرْزَاقِ إِلاَّ لِمَذَ خَدَا لِللَّا لِمَذَ خَدَا لِللَّا لِمَذَ خَدَا لِمُ لِمَا لَا لَهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ لَا لَهُ الْمُؤْمِنَ لَا لَهُ الْمُؤْمِنَ لَا لَهُ الْمُؤْمِنَ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَهَذَا رَهُولُ اللهِ يَذُكُرُ دَائِــقَا عَلَ كُلِّ أَحْيَانٍ يُشَرِّعُ لِلْغَــيْرِ

وَقَالَ اذْكُرُواحَيَّ يَقُولُونَ إِنَّـهُ يُرَاءِي بِذِكْرِ اللَّهِ حِرْضًاعَلَ الْخَيْرِ

عَلَيْتُ بِهِ فَالْقَوْمُ قَدْ مَكِرُ وَا بِهِ وَأَفْنَوُا فِيهِ الْأَرْوَاحَ يَالَهُ مِنْ ذُخْرِ

فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فَيَ اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِرِ فَيُحَدِّ اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِرِ

وَلاَ تَصْتَفِي بِالْوَارِدَاتِ عَنِ الْوِرْدِ وَلاَ تَطْلُبَنُ إِلاَّ رِضَاهُ مَعَ السِّتِ

فَيَا رَبِّ وَفِقْنَا لِصِدْقِ تَوَجُّمِهِ بِجَامِ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ

عُحَمَّدٌ أَصْلُ الْمَوْجُودَ اللهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُلِيِّ اللهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُلِيِّ

عَلَيْهِ صَلَّةُ اللَّهِ مَا هَامَ ذَ السِّحَ رُّ عَلَيْهُ وَالْيُهُ وَ الْيُهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَآلِهِ وَ الْأَصْحَابِ مَعْ صُلِّ مُنْتَفِعٍ مُتَابِعَةَ الْمُخْتَارِ فِي النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ



تَفَتَّرُ جَمِيلَ الصَّنْعِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبِعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبُعْرِ وَالْبُعْرِ وَالْبُعْرِ وَالْبُعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبُعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ وَالْمِعْرِ و

وَ فِي النَّفْسِ وَ الْأَفَاقِ أَعْظَمُ شَاهِدٍ عَلَى النَّهِ عِنْ غَيْرِ مَاحَدِ عِنْ غَيْرِ مَاحَدِ

فَلَوْ جُلَّتَ فِي الْأَجْسَامِ مَعْ حُسْنِ شَكِلِهَا وَتَنْظِيمَ هَا تَنْظِيمَ خَيْطٍ مِنَ الْحُرِّ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ اللَّسَانِ وَ نُطْقِ مِهِ وَجُلَّتِ فِي السَّدِرِ وَقَا تُكِنَّهُ فِي الصَّدِرِ

وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ كُلِّمَا وَتَعْدِيرِهُمَا لِلْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ مَا غُسْرِ

وَجُلَّتَ فِي تَقْلِيدِ الْقُلُودِ لِطَاعَةٍ وَ فِي بَعْضِ أَحْيَانٍ لِمَعْصِيَةٍ تَعْرِي

وَجُلَّتَ فِي أَرْضِ مَعْ تَنَوُّعَ نَبْتِهَا وَجُلَّتَ فِي مَا فِيهَا مِنَ السَّهْلِ وَ الْوَحْرِ

وَجُلَّتَ فِي أَسْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَهَا وَحَثْرَةِ أَمُواجٍ لَهَا حَاجِزٌ قَـهُـرٍ وَجُلْتِ فِي أَسْرَارِ الرِّياحِ وَجَلْبِهَا لِيَاحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِيَّا الرِّيَاحِ وَجَلْبِهَا لِيَّالِقَطْرِ لِغَيْمٍ وَسُحْبٍ قَدْ أَسَالَتُ مِزَالُقَطْرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ السَّمَوَاتِ كُلِّمَا وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ السَّمَوَاتِ كُلِّمَا وَجُلَّتِ فِي وَجُلِّتِ فِي وَجُرُفِي وَرُوحٍ مِنَ الْأَمْرِ

عَقَدْتَ عَلَى التَّوْجِيدِ عَقَدَ مُصَمِّمِ وَالْقَبِيرِ وَلْقَبِيرِ وَالْغَيْرِ وَالْغَيْرِ وَالْغَيْرِ

وَ قُلْتَ إِلاَ مِي أَنْتَ سُؤْلِي وَ مَطْلَبِي وَ قُلْتُ إِلاَ مِي أَنْتَ سُؤْلِي وَ مَطْلَبِي وَالْمَدِي

وَأَنْتَ رَجَاءِي فِي قَضَاءِ حَوَاثِجِي وَأَنْتَ السَّوِءِ وَالشَّرِّ وَأَنْتَ النَّدِي ثَنْجِي مِنَ السُّوءِ وَالشَّرِّ

وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْمُسْتَجِيبُ لِمَنْ حَمَاكُ وَأَنْتَ الَّذِي تُعْنِي الْفَقْيرَ عَنِ الْفَقْرِ

إِلَيْتَ رَفَعْتُ يَارَفِيغُ مَطَالِبِي

بِجَاهِ الَّذِي يُرْجَى يَوْمَ الْكَرْبِ وَالْعَنَا وَيَوْمَ وُرُودِ الْنَّاسِ لِلْمَوْقِفِ الْحَشْرِ

وَآلِهِ وَالْأَحْدَائِ مَعْ صُلِّ تَابِعٍ وَآلَةً مُ لِي النَّمْ وَالْأَمْ رِ



قَدْ صَمَانَا فِ كُوْ الْجَبِيبِ جَمَّالًا وَ بَهَاءً وَرِفْعَةً وَ سُــرُورَا

وَخَلَعُنَا الْعِذَارَعِنْ التَّحَانِي وَجَمَرْنَا بِمَنْ نُحِبُ افْتِحَارَا

وَسَقَانَا الْحَبِيبُ شَرْبَةَ حُبِّيبُ وَسَقَانَا الْحَبِيبُ الْحَجِرَارَا قَدُ أَزَالَتُ مِن الْحَبِيبِ الْحَطِرَارَا

وَشَهِدُنَا الْأَنْوَارَ تَبُدُو جِمَارًا وَرَأَيْنَا الْأَنْوَارَ تَبُدُو جِمَارَا

وَرَجَعُنَا لِلْخَلْقِ بَعْدَ انْمِحَاقٍ وَرَا وَفَنَاءٍ فِي خَفْرَةٍ تُعْطِي نُـورَا

فَيِفَّطٍ مِنَ الْإِلَهِ بَقَيْنَا الْهِ فَيُنَا الَّذِي خُبِّ اصْطِبَارَا

حَمْ نَظَوْنَا فِي سَالِدٍ فَتَرَقَّ لِيَّا الْبِحَارُا لِيَّالُوا الْبِحَارُا لِيَحَارُا

وَشَفَينَا الْقُلُوبَ مِقًا عَرَافَ الْمُلُومِ ذَوْقًا فَطَارَا بِلَطِيفِ الْعُلُومِ ذَوْقًا فَطَارَا

وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَحَكَانَا وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَحَكَانَا وَأَتَانَا الَّذِي خُيِبُّا الْحَتِيَارَا

وَ مُعِنا مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْدِ مِلْ الْمَوْدِ الْغَيْدِ مِلْ الْمُحُورَا أَنْتَ عَجْبُوثِ عِنْدَنَا كُنْ الْمُحُورَا

وَأَذِنَّا بِسَفِي مَنْ جَاءَ شُوقًا لِمَا يُصَارَا لِلقَانَا وَلَمْ يَصُنُّ ذَا احْتِبَارَا

وَإِذَ اكَانَتِ الْمَوَاهِبُ فَضَلًا فَإِذَ اصَانَتِ الْمَوَاهِبُ فَضَلِمُ لَمَا وَكُنْ ذَا افْتِقَارَا

وَتَذَ لَّا لِإِ هُلِهَا تُسْقَى مِنْهُ مُ

وَ تَجَرَّدُ مِنْ حُلِّ عِلْمٍ وَ فَـ مُـ مِ

وَالْبُغْلِ النَّفْسِ يَا غُمِبُ الْوِصَالِ وَالْبُغْلِ النَّفِي قَدْ أَشَارَا وَاتْبَعِ الشَّيْخِ فِي النَّهِ عَدْ أَشَارَا

وَاشْفَدِ الْمَقَّ فِيهِ ذَاتًا وَ قَلْبًا وَاشْفَدِ الْمَقَ فِيهِ تَكْنُ بِهِ ذَا الْيَصَارَا

فَهُوَ نُورُ الرَّسُولِ مِنْ صَلِّ وَجَهِ وَهُوَ طِبِّ الْقُلُوبِ سِرَّاوَجَهُرَا

فَالْحَظَنَهُ وَ عَظِّمَنَهُ حَكِيْدٍ وَالْحَارَا وَاذْ هَبَنْ عِنْدَهُ وَكُنْ ذَاانْكِعَارَا

## وَ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِ عِيَّ وَآلِ وَحِحَابٍ وَ مَنْ لَهُ قَدُّ أَشَارًا

وَمَــلَامٌ بِحُـلِّ مِعْدِ وَطِيدٍ ـ وَجَمَالٍ وَرِفْعَةٍ لَا تَجَــارَا

## وتليما اللامية التي انشأماتجاه النبي صلى اله عليه و سلم وابياتما: 15

خَنْدِ فَ وَهُمَةِ الرَّهُولِ حُمْوِرُ طَالِبِينَ الرِّضَ وَحُسْنَ قَبْولِ

جِئْنَا يَا خَيْرَ مَنْ إِلَيْهِ الْمَلِلَّهُ بِانْكِسَارٍ وَذِلَّةٍ وَهُ هُـــــولِ

فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا حُولَّ عِنَايَدُ فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا حُولَ عِنَالَ الْهُنَى فِي وَقْتِ الْخُلْبِ

نَدَ قَدُّرٌ عَظِيمٌ لَيْسَ يُضَامَى وَرِسَالَهُ تَفُوقُ حُلِّ رَسَالَهُ وَفُوقُ حُلِّ رَسَالَهُ عَفُوقُ حُلِّ رَسَالَهُ

أَنْتَ بَابُ الْإِلَهِ فِ صُلِّ خَدْدٍ أَنْقُ مَا زَبِالرِّضَى وَ الْوُصْدِ لِ

حُلِّ سِيِّ فِي الْأَنْبِيَاقَةُ أَتَامُمُ مِنْ عُلَّا ضُمْ مُؤَيِّدًا بِنُقُبِ لِ

قَدُ تَشَفَّعتٰ فِي إِلاَمِ عِي قَدُ تَشَفَّع الْمُقبِ وَلِ الْمُقبِ وَلِ الْمُقبِ وَلِ الْمُقبِ وَلِ

حُرِّ مَنْ حَطَّ رَحْلَهُ بِحَرِيمٍ مَالَ أَقْتَى الْمُنَى وَحُلِّ السَّولِ

قَدُ شَكُرُنَا الْإِلَهُ فِي كُلِّ وَقَدِ لَا مُعَدِّنَا الْإِلَهُ فِي كُلِّ وَقَدِ لَا مُعَدِّ مَنَّ بِزَوْرَةٍ لِلرَّهُ فِي الرَّهُ

وَصَنَاتَ لِكِلِّ مَنْ فِي بَقِيعٍ مِنْ حِمَانٍ كَذَاتَ نَعْلُ الْبَتُولِ

وَصَخَاتَ لِصُلِّ زَوْجٍ وَبِنْتِ وَابْنِ مُنْجِي الْأَنَامِ يَوْمَ الْخُلْـولِ

وَحَدَ احَدِ لِحُلِّ مَنْ فِي أَحْدٍ مِنْ شَهِيدٍ حَدَ احْدَ عَمَّ الرَّمْ ولِ

قَدْ طَلَبْنَا جِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ عَلَمْ السَّلَامَ فَ عَلَمْ السَّلَامَ فَ السَّلَامُ السَّلَامَ فَ السَّلَامِ السَّلَامَ فَ السَّلَامِ السَّلَامَ فَ السَّلَامِ فَ السَّلَامَ فَ السَّلَامِ فَ السَّلَامَ فَ السَّلَامِ فَ السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَالْمَامُ السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَا السَّلَامَ فَالْمَامُ السَلَّامَ فَا السَّلَامَ فَا السَّلَامِ فَا السَّلَامِ فَالْمَامِ السَّلَامِ فَا السَّلَامِ فَالْمَامِ فَا السَّلَامِ فَا السَّلَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامُ السَّلَامُ السَّلَامِ فَالْمَامِ فَا السَلْمَامُ السَلَّامِ فَا السَلْمَامُ السَلْمَامُ السَلْمَامُ السَّلَامُ السَّلَ السَلَّامِ فَا السَلْمَامُ السَلْمَامُ السَلَّالِمُ السَلَّامُ السَلْمَ السَلْمُ السَلْمَ السَلْمُ السَلَّامُ السَلْمَامُ السَلْ

وَطَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوْمِ حَشْرٍ وَطَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوْمِ حَشْرٍ وَطَلَبْنَا النَّجَاةِ فِي الْمُامِنُ حُلِّهِ فَيْ حَفْرِلِ فَظْ جَفْرِل

رَبِّ حَلِّعَلَ النَّبِ عَلَ النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عِنْ مُ وَلَّ الْ

## وتليم ارائي الغيبة في شمود الذات واجياتما: 12

قَالَ لِي ارْفَعُ وَالْسَالِينِ السَّدَ عَمَّ قَلْدِ السَّدَ عَمْ السَّدَ عَمْ السَّلَ وَ طَلَّدُ عَمْ السَّلَ وَ طَلَّدُ عَمْ السَّلَ وَ طَلَّدُ عَمْ السَّلَ وَ طَلَّدُ عَمْ السَّلَ وَ طَلَّدَ السَّلَ وَ طَلَّدُ عَمْ السَّلَ السَلَّ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَلِّ السَّلَ السَلِّ السَّلَ السَّلَ السَّل

قُلْتُ أَنْتَ أَنْتَ حَسْبِي قُلْتُ عَنْتَ احْطِبَارُ لَيْ عَنْتَ احْطِبَارُ

قَالَ عَبْدِي لَتِ بْشُرِي وَالْمَالِيَ فَتَنَكُمْ بِالنَّاخِرِي فَتَنَكُمْ بِالنَّاخِرِي وَالنَّاخِرِي

أنت حنز لعبادي

حُوْر مِنْ وَجَهُمُ الْمُورِي مِنْ وَجَهُمُ الْمُورِي مِنْ وَجَهُمُ الْمُورِي مِنْ وَجَهِمُ الْمُتَافِقُ مِنْ وَجَهِمُ الْمُتَافِقُ مِنْ وَجَهُمُ اللّهُ وَمُنْ وَالْمُوالِقُ الْمُورِي مِنْ فِي الْمُتَافِقُ مِنْ وَجَهُمُ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ

بَطَنَتُ أَوْصَافُ أَاتِ عِلَيْ الْأَتْ وَتَجَلَّتُ فِي الْأَتْ وَتَجَلَّتُ فِي الْأَتْ وَتَجَلَّتُ فِي الْأَتْ

إِنَّــقاالَــــوْزُ فِعَــالِّـــوْرُ

ئے ہے۔ من اُسل الْعبر رُ

لَمْ يَخْفُ لَخَّةً عَيْسَا فَ حَدِّ الْحَدِي عَتْسَا انْتَ حَدِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى الْعَلَيْكُ عِلَى الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

رَبِّنَا صَلِّعَلَى عَنْ الْبَشْ عُمْ الْبُعْ عُمْ الْبُعْ عُمْ الْبُعْ عُمْ الْبُعْ عُمْ الْبَشْ عُمْ الْبُعْ عُمْ الْبُعْمُ الْبُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعِمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

## وتليم الاميال الشمائل وابياتها: 32

عُمَّدٌ مَنْشَوْ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَأَحْلُ تَدُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ

فَنُورُهُ أَوَّلُ الْأَنُوارِ لَقًا قَصَى فَنُورُهُ أَوَّلُ الْأَنُوارِ لَقًا قَصَى إِظْمَارَ أَسْمَا يُعِيفِ الْعَالَمِ الْأَوَّلِ

مِنْهُ احْتَسَدُ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَمَا وَمُنْهُ إِمْدَ ادْمَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلَلِ

تَقَاطَرَ الْأَنْبِيَاةِ الرَّسُلِ مِنْهُ صَمَا تَقَاطَرَتُ مَائِرُ الْأَمْلَابِ وَالْخَلَلِ

فَيْسَبَةُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَا بِ مِنْ نُـورِهِ حَـَنْقُطَةٍ مِنْ بُحُورِ النُّورِ وَ الْبَلَـلِ

وَالشَّفْسُ وَ الْبَدْرُ وَ النَّجُومُ مِنْهُ بَدَتُ تُ تُ

فَشَّاهِدِ النُّورَ قَدْعَمَّ الْوُجْـــودَوَلاَ تَــُـنُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلَّعَلَ عَجَلِ

لِأَنَّهُ الْمَظْفَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ لِلْأَسْفَائِكِ لِلْأَسْفَائِكِ وَلِي الْمُعْفَائِكِ وَسِيرًا وَالْفِيهِ مِنْ غَيْرٍ مَا عِلْلِ

فَاللَّهُ إِحْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِيمِ لِلْخَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرَّا وَ لِلرَّسْلِ

أَسْرَى بِهِ اللَّهُ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لَي

وَاسْتَبُشْرَ الْعَالَمُ الْعُلُوِيُّ لَمِّ ارْخَ وَالْعَرِشُ قَدْ حَصِّلَ الْأَمَانَ مِنْ وَجَلِ

وَاجْتَرَقَ الْخُجْبَ وَالْأَنْوَارَحَتَّ دَنَا وَنُودِيَ ادْزُ حَبِيبِي وَالسَّكُنُ مِنْ خَبَلِ

وَمَتِعِ اللَّحْظِيفِ أَنُوارِنَا وَ اطْلُبَنْ فَ مَتِّعِ اللَّحْظِيفِ أَنُوارِنَا وَ اطْلُبَنْ صَالَّا الَّذِي شِئْتَهُ تُعْظَ بِلاَ مَلَلِ

فَأْرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِنُدِّ مَكْرُومَةٍ وَأَخْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَا وَ بِالسُّبُلِ

فَلْذَبِهِ يَاأَخِي فِي ضُلِّم مُعْضِلَةٍ مُعْضِلَةٍ مُعْضِلًا مِرْحَالُعَسَلِ يَضْنَى حَدِيثَ بَيْنَ النَّاسِكَالُعَسَلِ

وَلَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَ الشَّيْدَ عِلَى الرَّالَ لِي وَاذْ كُوشَ مَا يُلِهُ وَ اكْذَرُ مِنَ الرَّالَ لِي

فَحُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَحِهِ فَأَحْجَزَتُ مَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلْلِ

وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَمَّ رَا مَذَا الْكِتَابِ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ غِ كِلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَ الْصَلَّدُ لِا تَدُّرِ كُمَا بِالْمُقَلِ يُحْصِيمًا عَدُّ وَلاَ تُدُّرِ كُمَا بِالْمُقَلِ

وَقَدُ أَحَاطَ كِتَابِّ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا يُبُرِءُ كِلَّ مَقِيمِ الْقَلْبِ مِذْعِلَلِ

وَلَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمَ فَ تَى فَالْعَجْزُ عَنْ مَدْجِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبْلِ

وَقَدُ تَشَبَّمُتُ فِي مَدْجِي وَجِئْتُ إِلَى رُحْمَاتَ مُسْتَشْفِعًا لِلَّهِ تَشْفَعْ إِ

يَا أَعْظِمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً اللَّهِ مَنْزِلَةً اللَّهِ مَنْزِلَةً اللَّهُ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَا أَمْلِي

مَنْ يَحْتَمِ بِتِ يَضْحَى الْحَوْنْ يَحْدُمْهُ لِأَجْلِ جَاهِتِ يَامْمِدَّ كُلِّ وَلِي عِي

بِت احْتَمَيْتُ فَلَا تَصِلْنِي يَا مَنْدِي لِنَّفُسِ وَ اجْبُرْنَامِزَ الْعَلْلِ لِلنَّفْسِ وَ اجْبُرْنَامِزَ الْعَلْلِ

وَلَيْسَ يُلْحَقِّ عَبْدٌ أَنْتَ نَاحِرُهُ فَأَنْتَ لِي غُفْدَةٌ فِي السَّمْلِ وَالْجَبَلِ

وَقَدُ تَحَيِّرُتُ فِي فَخُذُ بِيَدِي فَخُو بِيَدِي فَكُو بِيَدِي فَلَا تَحَوُّلَ لِي عَنْ نُورِ حَد الْأَوِّلِ

صلى عَلَيْت إِلَهُ الْعَرْشِ مَا ظَمْرَت مَا ظَمْرَت شَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ

حَدَ احْدَ الْحَدَ وَالْأَحْدَابُ مَا نَبْتَتُ عُدُ السَّمَاءُ مِنْ بَلِ

ثُمَّ الرِّضَى عَنُ رِجَالِ اللَّهِ صُلِّهِمِ مَاسَبَّحَ الْصُونُ مِنْ يُجَلُّعَ مِثَلِ

وَابْسُطُ لِإِخْوَانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا دُنْيًا وَأَخْرَى وَلَا تَصِلْنَا لِلْعَمَلِ

وَاغْفِرُ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَاغْفِرُ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَالْمُسْلِمِينَ بِفَضْلٍ مِنْتَ يَاأَ زَلِي



أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ذُوصَرَمِ وَسُرِّمِ وَلَّهِ وَلَّهِ وَلَّهِ وَلَّهِ وَلَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مِنْ وَلِهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِلّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ لَا لِلّهُ لَا لِللّهُ وَلِمُ لَا لِللّهُ لَا لِللّهُ لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلِمُ لَا لِللّهُ لَا لِللّهُ لَا لِللّهُ لِللّهُ لِلّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ مِنْ إِلّهُ لِلّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْبِ وَمِنْ زَلَلِ أَسْتَغُفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْبِ وَمِنْ زَلَلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ ظَيِّ قَبِيحٍ بَدَا مِنْ رُوْيَةِ النَّفِيرِ عَبْبًا مِنْمَا بِالْمُلَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ غِلِّ وَحِقْدٍ وَمَا أَضُمَّرُتُ فِي سَالِفِ الْأَعْمَارِمِنْ عِلَلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ نُطْقٍ بِفَاحِشَةٍ وَمِنْ سُحُوتٍ عَنْ غِيْبَةٍ وَعَنْ خَلْلِ

أَسْتَغُفِ رُاللَّهُ مِنْ زُورٍ وَ مِنْ صَحَدِبٍ وَمِنْ حَدِبٍ وَمِنْ حَدِبِ النَّهُ مِنْ حَدِبِ النَّهُ مِنْ لِلْصَحَالِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبٍ بِجَارِحَةٍ وَمِنْ خُفُوةٍ أَتَتُ لِلنَّاسِ مِنْ قِبَلِي

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ عِلْمٍ أَزِيعُ بِــهِ أَسْتَعُفِرُ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ أَزِيعُ بِــهِ عَذِ الصِّرَ اط القويم المُفْضِ لِلْوَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ حَالٍ أَصُولُ بِهِ وَالْخَجْلِ وَمِنْ مَقَامٍ أَدَّى لِلْخَوْفِ وَالْخَجْلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ فِعْلِ بِلاَ نِيَّتِ وَمِنْ ذُمُولٍ أَنَى لِلْقَلْبِ عَنْ عَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ دَعُوى الْخُلُولِ وَمِنْ السَّتَغُفِرُ اللَّهِ مِنْ دَعُوى الْخُلُولِ وَمِنْ لَا تَخْدُ وَالْفَشْلِ دَعُوى النِّحَادِ أَدَّى لِلزَّيْغِ وَالْفَشْلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ دَعُوى الْوُجُودِ وَمِنْ الْسَتَغُفِ رَاللَّهَ مِنْ دَعُوى الْوَجُودِ فِي الْأَزَلِ

أَمْتَعُفِرُ اللهَ مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ قَدْ خَالَفَتُ مِنْفَلِجَ المُحْتَارِوَ الرُّمْلِ

أُسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ جَهُلٍ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ سَفَهِ وَمِنْ فَتُورٍ أَتَى لِلنَّفْسِ عَنْ مَلَــلِ

أَمْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِكِرٍ أَجُولُ بِهِ أَمْتُعُفِرُ اللَّهُ مِنْ فِكُونَ وَالسَّفْلِ فِي وَالسَّفْلِ

أَسْتَعْفِرُ اللهِ مِقْدَارَ الْعَوَالِمِ مِنْ الْسَوْدِ الْعَوَالِمِ مِنْ مَنْ الْسَوْدِ الْسَوْدِ ل

أَسْتَغْفِرُ اللهَ مَقَّابَ الْعَطَايَالِمَنْ لَا تَعْفِرُ اللهَ مَقَّابُ لِلاَحُولِ وَلاَحِيَالِمَنْ لِللهَ عَوْلٍ وَلاَحِيَالِمَا لَا عَدْدُلُ لِللَّهُ عَوْلٍ وَلاَحِيَالِمَا لَا عَدْدُلُ لِللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ ع

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مُعْطِي مَنْ يَلُودُ بِ فِي السَّمَ وَالنَّمَ وَالنِّمَ لِ مُعْرُوقِ الْعِلْمِ وَالنِّمَ لِ

أَسْتَعْفِرُاللَّهَ رَحْمَانَ الْخَلَا ثِقِمِنْ الْخَلَا ثِقِمِنْ حِنْ وَأَمْلَابٍ وَصُلِّعَالِي

رَبِّ بِأَحْمَة خُنْ لِأَمْرِنَا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَ فَرُشِةً اللِيِّبَاعِ أَقْوَمِ الشَّبْلِ

عَلَيْهِ أَرْضَى صَلاَةِ اللَّهِ مَا مَطَلَتُ عَلَيْهِ أَرْضِ مِنْ بَلَلِ عَيْثُ وَ مَاقَدُ مَرَى فِي الْأَرْضِ مِنْ بَلَلِ



حَالَ لِي وَهُمْ فَلَقَا أَنْ رَحَلُ أَشْرَفَ الْقَلْبُ عَلَ نُورِ الْأَزَلِ

رَكِبَ الشَّوْقِ الَّذِي طَارَبِ فِي رَادِ الشَّوْقِ الَّذِي طَارَبِ فِي الْمَادِ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الل

شَاهَدَ الْحَوْزَخِيَالاً زَائِلاً وَانْفَحَى رَسْمُ الْوُجُودِ و أَفَلِ ثُمَّ رُدِّ لِلْبَقَاءِ مُثْبِ ـــــتَا جَمِيعَ الْتَوْنِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ

جَمَعَ الضِّدَيْ فِي مَشْمَدِهِ وَحَدَ اللَّهَ وَقَامَ بِالْعَمَالُ

حَازَسِرًّا وَحِرَاطًا سَـوِيًّا قَلْمَا وَقَدْ مَنْ أَهْلِ الْسَعَالُ

وَأَرْضَعَنُ آلِهِ مُمْ أَمْلُ النَّمَى وَأَرْضَعَنُ آلِهِ مُمْ أَمْلُ النَّمَى وَجَابِ مَعَ قُطْبٍ وَ بَدُلُ

## 

يَامَنُ يُرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ يَامَنُ يَرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ إِرْقَ عَنِي الرَّوحِ وَالْأَوَانِي

وَالْعَدَمَ الْأَصْلِيَّ الْزَمَنْ لَلْمُ تَصُولُ لِيافًا نِي

قَرَى بِسِ ۗ وْجُودً ا حَقَّانِيهِ فِي صَلِّ عَآنِ الْمُ

فَلَمْ يُعَدِّدُ فَاالَّفِعُلِ شَـَيْءٌ فَاالَّفِعُلِ شَـيَّةً

فَمَنْ تَرَقِّ عَنْ صُلِّ فَصَانٍ مَا وُجُودً الْبِعَيْرِ ثَــانِ مَا وُجُودً الْبِعَيْرِ ثَــانِ مَا

يَافَوْزَ مَنْ قَدْ غَدَايْشَ امِدْ رَبِّا عَطُوفًا حَلِيفًا دَانِ \_\_\_\_

يَقْبَلُ مَنْ قَدُ أَنَى فَقِيرِ مَلْ الْمُلْمَانِي قَدُ تَابَ مِنْ حَالِهِ الظُّلْمَانِي

فَتُوبَةُ الْعَبْدِ تَصْطَفِيهِ فِي فَتُوبَةُ الْعَبْدِ وَالتَّدَانِي

وَ فِ حُرْهُ مَعْ شُهُ وِ فَ خَلِ الْوَارِ ذَ النَّا وَرَانِي

مَنْ حَالَ مِنْ نَفْسِهِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْحَلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِي ا

فَخَالِفِ النَّفْسِيغِ فَوَامَ النَّفْسِيغِ فَوَامَ النَّفْسِيغِ وَمَاحِبَنْ عَارِفًا رَبَّ النِي

يْرِيت مِذْ عَيْنِهَا الْخَفِ مِنْ عَيْنِهَا الْخَفِي مِنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِقِ مِنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِقِ مِنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِقِ مِنْ عَيْنِهِ مِنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِي مِنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِقِ مِنْ عَيْنِهِا لِمُنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِقِ مِنْ عَيْنِهِا الْخَفْرِقِ مِنْ عَيْنِهِا لِمُنْ الْمُنْ مِنْ عَيْنِهِا لِمُنْ عَلَيْكِمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكِمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكِمْ مِنْ عَلَيْكِمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُوالْمُ مِنْ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلَامِ مِنْ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلَامِ مِنْ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِمُ الْعُلْع

يَسْلُتُ بِالرِّفْقِيفِ الْمَسِيدِ وَالْجَانِ مَ أَمْلُ الْبَلِهُ وَالْجَانِ مَ

يْفْنِيتَ بِالخِّكْرِيِ الْمَقِيقَةِ يُذَكِّرُ الْقَلْبَ بِالْقُـرِةَ الْمَانِ

يْرَوِّحُ الرُّوحَ بِالْإِشَ الْمَعَ الْمِ

يَارَبِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّ

وَعَالِمِ وَالصِّحَابِ طُلِيعَانِ مُ

وَأَطْلُبُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ وَأَطْلُبُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ لِكُلِّ مَنْ ضَمِّهُ زَمَانِي

سَالَتُ قَلْبِي عَنْ قُرْبِ رَبِّي فَقَالَ لاَشْتُ مُوَ حَاخِرُ فَقُلْتُ مَالِي مُوَ فِيتَ لاَ أَرَاهُ فَقَالَ لِي مُوَ فِيتَ ظَاهِرُ فَقَالَ لِي مُو فِيتَ خَلَاهِرُ فَقُلْتُ مَذَا الْأُمْرُ عَجِيبٌ فَتَكِيْفَ يَخْفَى وَالنَّورُ بَاهِرْ فَقَالَ وَمُمْ مُوَ الْجِجَابِ الْأَنسامِ قَامِرُ

وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْمِ وَشَاهَدَ الرَّبِّ بِالْبَصَائِرُ

فَغَايَةُ الْفَتْحِيْ الشَّمُودِ فَغَايَةُ الْفَتْحِيْ مَالَهَا مِنْ سَايَرُ

فَلَيْسَ فِعُلِّ وَلَمْ وَجُرِودٌ لِفَالِيْسَ فِعُلِّ وَلَمْ الْأَحَابِرُ لِغَيْدِ رَبِّي عِنْدَ الْأَحَابِرُ

فَحْلُ مَنْ بَاحَ بِاخْتِيارِ مِنْ عَيْرٍ إِذْ لِهُ الزَّوَاجِرِ

يَارَبِّ إِفْتَحْ لَنَا الْبَصَائِرُ وَنَوِّرِ الْقَلْبَ وَ السِّرَائِ

ثُمَّ الصَّلَّةُ عَلَى النَّيِيِ وَسَارَ سَايُرُ مَا جَدِّ حِبُّ وَسَارَ سَايُرُ

وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَمَارَ شَـوُقًا لِلَّهِ طَـائِرُ



سَلَمٌ عَلَى الْإِخْوَانِ فِكِلِّمُوضِعِ مَلَى الْإِخْوَانِ فِكِلِّمُوضِعِ مَلَى الْمُحَلِّ فِي صَلِّعَ الْمُحَلِّقِ فِي مِنْ الْمُحَلِّقِ فِي مُنْ الْمُحَلِّقِ فِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ

وَإِنِي أُرِيدُ النَّصَحَ لِلْصُلِّ رَاجِيًا بُلُوغَ الْمُنَى وَالْعِرِّ وَالْفَتْحِ وَالْوُسْعِ

فَأُوّ لَ نُصِي لِلَّذِي حَرَّرَ التَّقْوَى فَأَوّ لَهُ فَعِ اللَّهِ وَالْدَّفَعِ مُصَاحَبَتُ الْأَخْيَارِيخِ الْجَلْدِ وَالْدَّفَعِ

فَهَاذَا أَسَاسُ الْخَيْرِإِنْ كُنْتَ عَاقِلاً فَعَوِّلُ عَلَيْهِ مَعْ مْرَاعَاةٍ لِشَّرِعِ

وَحُلُ الَّذِي قَدْ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدَا فَصَا نَالَهُ إِلَّا بِصُحْبَةِ خَاشِعِ

وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الَّذِى فَاضَ نُورُهُ وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الَّذِى فَاضَ نُورُهُ وَخَيْرٍ مُتَاعِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ فَعَلَمْ عَنْ فُنَازِع

وَ وَ ا ظِبْ عَلَى النِّكْرِ الْفُلَقَّنِ بِالْإِنْ لِ الْمُنَّذِ فَي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي حَالَةِ الضَّيْقِ وَالْوُسْعِ

وَزِنْ وَارِدَاتِ التَّحْ بِالشَّرْعِ حَاكِيًّا لِشَيْخِت حُلِّ مَاأَتَات وَسَارِ عِ

فَسَلَّبُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ صُلِّ إِزَادَةٍ مُوَ الْمَوْرِدُ الْأَصْفَى فَقَلُ أَنْتَ سَامِع

وَمَاتَ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِ رَنْ بِتَوْبَةٍ زُهْدٍ ثُمَّ خَوْفٍ بِـــوَانِعِ

وَأَمْبَائِهُ الْفِكُرُ الصَّفِيُّ فِي نِعْمَةٍ

## وَأَعْنِي بِهِ ذَاتَ الرَّسُولَ فَتَسَدًا عَلَيْهِ صَلَّاةٌ عَدَّ وَتُرِ مَعَ الشَّفَ عِ

وَآلِهِ وَالْأَصْحَابِ مَعْ ضُلِّ عَارِفٍ مَعَالِطَ رِيقِ اللَّهِ فِي ضُلِّ عَجْمَعِ



وَحَدْدُ عَبْدًا حِرْفًالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وَاخْضَعُ لَهُ وَتَصَنَّ لِّ مِنْ اللَّهُ وَالْحَمْ مِنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاءْ حُرْبِجِ وَحِلْقِ وَاءُ حُرْبِجِ وَحِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واحتم إذا تجلّ لَـــــــ اللّــ فاتــــ اللّــ فاتــــ اللّــ فاتــــ اللّــ

وَوَهُمَتِداقطع وَالْمِتَا بِتَوْجِيدٍ حِرْفِد لِلَّهُ

فَوَحْدَةُ الْفِعْلِ تَبْدُو يَا أَوِّلِ النِّاسِي لِلَّا

وَوَحْدَةُ الْوَصْفِدِ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحُبِّدِ فِي اللَّهُ الل

وَ وَحُدِةُ النَّمَاتِ لَــُـ فَرَرِثُـــ الْبَقَـا بِـاللَّهُ لَــُـ الْبَقَـا بِـاللَّهُ

فَهَنِينًا لِمَنْ مَشَى فَهُنِينًا لِمَنْ مَشَى فَعُرِيقِ السِيْدِ السِّيدِ السِّيدِ

مُعْتَقِدً اشْدُ خَارِ خَارِ فَ اللَّهُ عَارِ فَ اللَّهُ عَالِهُ عَالَى عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

وقام في اللَّيْلِ يَتْلُونَ وَقَامَ فِي اللَّيْلِ فَيُوفِّ مِي اللَّهُ فَي وَقَالَ اللَّهُ فَي وَقَالَ اللَّهُ

فَنَالَ مَا يَطْلُبُ فَيَالَ مَا يَطْلُبُ فَيَّا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ لَا اللَّهُ فَيْ الْمُنْ أَلِيْمُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وَ فَيْضْنَا مِنْ نَبِ عِيْدُ مَا يَدُ مَا يَدُ عَلَّا وَ قَا تِ اللَّهُ

عَلَيْهِ أَزْتَ مَعْلُومًا تِ اللَّهُ

وَآلِيهِ وَ صَحِيبِهِ وَصُــرِدًا عِ إِلْـــــــــــ اللّــدُ وتليما هائيو الله الخيبة عما سوى الله و البياتها: 10

رُوحِي تَحَدِّ ثُنِي بِأَنَّ حَقِيقَتِي نُورُ الَّا لِهِ فَلَا تَـــرَى إِلَّاهُ

لَوْ لَمْ أَحْدُ نُورًا لَكُنْتُ سِوَاهَهُ إِنَّ السِّوَاعَدَمْ فَلَا تَرْضَا هُ

وَإِذَا نَظُرْتَ بِعَيْنِ سِرِّ حَلَمْ آجَدُ عَيْنِ الْإِلَهِ فِي أَرْضِهِ وَسَعَالُهُ عَيْرَ الْإِلَهِ فِي أَرْضِهِ وَسَعَالُهُ

لَّهِ تَوَمَّمُ غَيْرِهِ يَخْفَى بِهِ فَانْبُدُ مَوَاتِ إِذَاأَرَدْتَ تَرَاهُ

وَارْحَبْ سَفِينَةُ مُنَّةٍ تَنْجُو بِمَا وَاسْلُدُ سَبِيلَ رَبِيسِمَا فِمَواهُ

وَ حِلِ الشَّرَاتِ بِتَأْسِمَا وَافْنَى بِهِ وَ عُلَاهُ تَحْزِ الْبَقَاءَ بِسِيرِّهِ وَ عُلَاهُ

واشف بعين بصيرة توحيده والفرق فرعته فلا تنساه

وَاجْعَلْ مُمْو مَتَ وَاحِدً اتْصُفَيهِ وَاحِدًا تُصُفَيهِ حَمَاهُ حَلَّلُ فِي حِمَاهُ

وانزل أُمُورَت بِالَّذِي أَدْرَى بِفَا فَمُو الْخَبِيرُ بِقَلْبِنَا وَ مُنَاهُ

باربِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عَنَّ عِنَّهِ سِرِّ الْوُجُودِ وَأَصْلِهِ وَ سَــنَاهُ وتليمامائيت التجلي التجلي وابياتها: 12:

أَ شَـمُسْ بَدَ امِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ ضَوْوُهَا أَمْ انْتَ شَفَتْ عَنْ ذَاتِ لَيْلَى سُتُورُهَا

نَعَمْ يَلْتِ لَيْلَى قَدْ أَبَاحَتْ بِحُيِّمَا لِعَمْ يَلْتِ لَمَالَمَا تَزَايَدَ شَـوْفُمَـا

فَأَ ضَحَى أَسِيرًا فِي مُرَادِ غَرَامِهَا وَ أَنْ فَادَتُ لَهُ الْأَشْوَاقُ مَنْدِي كُوُوسُنَا وَ نَادَتُ لَهُ الْأَشْوَاقُ مَنْدِي كُوُوسُنَا

فما بَرِحَت حَتَّى سَقَتُهُ بِصَالِيهَا فَلاَ لَوْمَ فَاشْرَا بُ حَدِيثُمَا

وما مِيَ إِلاَّ حَضْرَةُ الْحَقِّ وَحُدَ مَـا تَجَلَّتُ بِأَشْكَالٍ تَلَوَّزَ نُـورُهَـا

مأَبْدَت بَدِيعَ الصَّنْعِ فِي طِيِّ صَوْنِهَا فَلَا حِظْ صِفَاتِ الْحِبِّ فِيدَظْمُورُهَا

هو الله ما حاز السّعادة ضحلّها سوى من بدا عبد اخبد اذليلاً يوْسُفا

مَعْظَت قبيح الوصف مِنه بوصفها ولاحت له الأنواريبدو شعاعها فَغَاجَـعَنِ الْحِيِّ الَّذِي صَانَـ قَاطِعًا وَعَانَقَ مَعْنَى لَا يَحِلُّ فِـرَاقُهَـا

فَحَرِّرُ أَخِي قَصِّدًا وَ أَعْرِضُ عَنِ السِّوَى يَمُ الْأَحْبَابِ مِنْتَ نَسِيمُ مَا يَمُ الْأَحْبَابِ مِنْتَ نَسِيمُ مَا

وَتَفْتَحُ سَمْعًا لِلْفُوَادِ مِنْ سَالِدِ وَتُفْتَحُ سَمْعًا لِلْفُوَادِ مِنْ سَالِدِ لَكُمْ مِنْمًا دَلِيلُمُ الْعِلْمِ مِنْمًا دَلِيلُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللْعِلْمُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ ا

فَمْنَّ عَلَيْنَا مَ ائِمًّا بِوِصَالِمَ ـــا وَغَيِّبْنَا عَنْ حِسِّ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّمًا

فَإِنْ شِئْتَ تَطْمِيرًا مِنَ الشَّرْكِ وَالدَّعُوَى وَالدَّعُوَى وَتُشْرَبَ مِنْ تَسِيمِ وَصْلِحَتَّى تَـرُوَى

فَمَنْطِقَ بِحَبْرٍ ثُمَّ عَيِّمٌ بِتَوْبِ بِيَ فَمَ وَلَازِمْ قَمِيمَ الزَّهْدِ وَالْجُذُلُ فِيهِ قُوَى

وَلَا بُدَّ مِنْ نَعْلَيْنِ خَوْفٍ مَعَ الرَّجَى وَلَا بُدَّ مِنْ التَّسَعُونَ وَعُصَّازِ إِيقَانِ وَزَادٍ مِنَ التَّسَعُونَ

وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةٍ مِقَـــةٍ وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةٍ مِكْبَةٍ وَحُجْبَةٍ حِفْظٍ لِلْجَوَارِحِ مِنْ بَلْوَى

فَجْدٌ وَأَسْرِعْ فِي الْمَسِيرِ وَ لَا تَقِفُ فِي الْمَسِيرِ وَ لَا تَقِفُ بِي الْمُسِيرِ وَ لَا تَقِفُ وَي فَتُحْجَبَ عَنِمَأُوَّى بِيفِكِ مِعْلَى صَوْنِ فَتُحْجَبَ عَنِمَأُوَّى

وَ فَصِّرْ فِي إِحْسَانِ وَ أَخْلِمْ فِي شُكْرِهِ وَفَحْ مِنْ لَهُ الشَّكُولِ وَفَحْ مِنْ لَهُ الشَّكُولِ وَفَحْ مِنْ لَهُ الشَّكُولِ وَفَحْ مِنْ لَهُ الشَّكُولِ وَاخْتُحْ وَبُثَ لَهُ الشَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثَ لَهُ الشَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثَلُ السَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثَلُ السَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثَلُ السَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثَلُ السَّكُولُ وَاخْتُمْ وَبُثَلُ السَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثَلُ السَّكُولِ وَاخْتُمْ وَبُثُلُ السَّلَالِيْلُولُ وَاخْتُمْ وَبُثُلُ السَّلَالِيْ وَاخْتُمْ وَبُثَلِيلِ وَاخْتُمْ وَالْمُسْلِي وَالْمُعُولُ وَاخْتُمْ وَالْمُسْلِي وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُولِ وَاخْتُمْ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ السُلْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِلْمُ لِلْمُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ مِلْمُ اللْمُل

وَصَلِّ عَلَى قُطِيلِ الْوَجُومِ وَ حِزْيِكِ صَلَاةً تَعُمُّ السِّرِّ مِنَّا مَعَ النَّاجِ وَى

## نحيحة للشيخ سيدي محمد ابن المبيب وابيساتها: و

تَزَوَّدُ أَخِي لِلْمَوْتِ النَّهُ نَصَازِلُ ولاَ تُطِلِ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَكَ الْقَلْبُ

وَ وَ اظِبْ عَلَى الْفِصْرِ الْمُعِينِ عَلَى الْجِدِّ وَسَارِعُ إِلَى الْأَعْمَالِ فَالْعُمْرُ يَدُّمَبُ

وَفَيَّرُ فِي أَحُوالِ الْقِيَامَةِ وَالْمُوارِينُ تُنْصَبُ

وَصَالِحٌ وَاطِ الَّذِي عَقَبَاتُهُ تَطُولُ عَلَيْهُ مَثْنُهُ مَنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مَنْ مَثْنُهُ مَنْ مُنْهُمُ مَنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مَنْ مُنْهُمُ مَنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَثْنُهُ مِنْ الْعَاجِي وَ مَنْ الْعَاجِي وَالْعَاجِي وَالْعَاجِي وَ مَنْ الْعَاجِي وَالْعَاجِي وَالْعِلْمُ الْعَلَادِي وَالْعَاجِي وَالْعَلْمِي وَالْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِي وَالْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

وَ مَنْ صَانَ طَائِعًا وَ لِلَّهِ مُخْلِصًا يَمُرُّ حَبَرُهِ أَوْ صَرِيحٍ فَيَذْ مَبْ لَ

وَإِذْ شِئْتَ آنُ تُعْقَى مِنَ الْحَوْضِ فِي الْحَشْرِ فَيْ الْخَشْرِ فَلْ النَّبِيِّ وَ مَنْ لَهُ يُنْسَبُ

وَحَلِّ عَلَى الْمَادِي الْمُشَقِّعِ فِي الْوَرَى فَمْ وَالَّذِي لَـ مَا إِذَ الْخَلْقُ يَرْمَبُ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ فِي صُلِّ مَصُوطِنٍ عَلَيْهِ صَلَّاةً اللهِ فِي صَلَّاتٍ مَنْ يَسْتَحَبَّبُ مِنْ يَسْتَحَبَّبُ

# وأَسُأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ وأَسُأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ لِيَّا وَمَنْ يَتَقَرَّبُ لَ



أُمِيمْ وَحْدِي بِخِحْدِرَبِّتِي مُوَ الشِّفَاءُ الْحَبَّبُ رَبِّا مُو الْحِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِي الْمُواعِيَّادِ الْمُواعِيَّادِ الْمُواعِيَّادِ الْمُواعِيَّادِ الْمُواعِيَّادِ الْمُواعِيَّادِ الشَّقَاءُ وَمِي الْمُقَاءُ وَمِي الْمُقَاءُ وَمِي الْمُقَاءُ وَمِي الْمُقَاءُ وَمِي الْمُقَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الْمُتَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الشَّقَاءُ وَمِي الْمُتَاءُ وَمِي الْمُتَاءِ وَمِي الْمُعَامُ وَمِي الْمُتَاءُ وَمِي الْمُتَاءُ وَمِي الْمُتَاءُ وَمِي الْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَمِي الْمُعَامِ وَمِي مِنْ الْمُعَامِ وَمِي الْمُعَامِ وَمِي الْمُعَامِ وَمِي الْمُعَامِ وَمِعِ الْمُعَامِ وَمِي الْمُعَامِ وَمِي الْمُعَامِ وَمِعِمُ وَالْمُع

بافور فَانِ عَنِ الْفَنَـــاءِ لَهُ الْعَيَـاةُ لَهُ الْـبَـقـــاءُ

و ماليه و الصّحيد اليد ترام لفم عُمْ و فــامْ

## قصيدة تعصر عند ختام حكر جلسة من جلسات الفقراء : وابياتها:

حَمْ لَحَمِنْ نِعْمَةٍ عَلَّيَّ وَلَمْ تَزَلُّ مُحْمِنًا إِلْسَيِّ

غَدِّ يُتنِي فِي الْحَفَا جَنِينَا وَكُنْتَ لِي قَبْلَ وَالِدَيِّ وَالِدَيِّ

خَلَقْتَنِي مُعْلِمًا وَ لَصُولاً فَضُلْتُ لَمْ أَعْرِفِ النّبِيِّ

أسْجُمْ حَقَّاعَلَى جَبِينِي

مارب حلّ على النّب على النّب على النّب من ما تُلِيت سُورَةُ الْقَثَانِي

واليه وَالصِّحَابِ طُــرِّا مَا رَبِحَ النَّاسُ بِالْإِ يَـمَــانِـ

وأَطْلُبُ الْحَقَّ فِي السَّعَادَةُ لِكِ لِّ مَنْ خَمَّهُ زَمَانِ فِي وهذاما دعت الحاجة لخدكره وامّا الامداح في جناب هذا الهيدك الصداني العلامة الرباني فلا تعدولا الرباني فلا تعدولا تحدولا تحديدة الم

سلامٌ عَلَى أَهْلِ الْجِمَى حَيْثُمَا حَلَّوا مَنِيَنَّالَهُمْ يَا حَبَّدَ امَا بِهِ حُلَّوا

لَمْمُ أَظْهَرَ الْمُولَى شُمُوسَ بَــهَايُهِ فَيَالَيْتَ خَدِّي فِي التُّرَابِ لَمْمُ نَعْلُ من يا عُرَيب الْمِي يَاتِي بَشِيرُ حُمُ مِن يا عُرَيب الله عَرَيب الله عَلَم الشَّمُ لُ

صلُونِي عَلَى مَا بِي فَإِنِّي لِوَ حُلِثُمْ إِذَالَمْ أَحُنُ أَهْلًا فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلِ

سلامٌ عَلَيْتُمْ شَرَفَ اللَّهُ قَدْرَكُمْ وَمُنْورُهُما وَدَامَتُ عَلَيْتُمْ نِعْمَةٌ وَسُرُورُهَا

هما طابّت الأيّام إلاّ بغ كرخم فأنتم ضِيَاءُ الْعَيْنِ حَقًّا وَنُورُهَا

إِهُ انظَرَت عَيْنِي وُجُوهَ أَحِبَّتِي فِاللَّيَالِي الرَّغَائِبِ فَيْ فِي فِي اللَّيَالِي الرَّغَائِبِ

#### جُونُ إِذَ امَا أَسْفَرَتْ عَنْ جَمَالِهَا أَضَاءَتْ لَهَا الْأَصُولُ مِنْ صُلِّجَانِي (

مداتخميس لقصيدة المحمدية، للشيخ العارف المربي الكامل شيخ الطريقة الحبيبية سيدي محمد بن الحبيبية سيدي

إِنْ شِئْتَ نَيْلَ الْمُنَى وَ الشَّولِ وَ الْأَمْلِ
فَانْشِهُ مَدَائِحَ نُورَ الْعَقْلِ وَ الْمُقَلِ
ملاءُ مَذَا الْوَرَى آتِ وَ مُنْتَقِلِ
«مُحَقَّدٌ مَنْشَأُ الْأَنْوَارِ وَ الظّلَلِ
وأَصُلُ تَصُوينِمَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزْلِ»

حَانَت جَمِيعُ الْوَرَى مِنْ قَبْلِ إِبْرَازِهَا فِي الْعُدْمِ تَشْتَكِي لِخَالِقِهَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَّمِ الْعُدْمِ أَنْوَارُ هَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَّمِ الْعُدْمِ أَنْوَارُ هَا « مِنْهُ اكْتَسَتْ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَهَا وَمِنْهُ إِمْ اَذْهَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلْلِ »

موالملَّجا الَّذِي لَهُ الْوَجُوهُ انْتَسَمَى فَوَ الْمَلَّةُ غَدًا بِهِ الْجَهِيغُ احْتَمَا مِنْهُ الْوَجُوهُ الْجَهِيغُ احْتَمَا مَنْهُ الْوَجُوهُ بَدَامِنُ أَرْضِنَا وَسَمَا هُنُهُ الْوَجُوهُ بَدَامِنُ أَرْضِنَا وَسَمَا « تَقَاطَرَ الْأَنْبِيّا وَ الرّسُلُ مِنْهَ حَمَا مَا اللّهُ اللّهُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلَلِ» تقاطَرَتْ سَائِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلَلِ»

قد اصطفاه إلآه العرش مذخلق مان فرق أحد يحظى بِمَنْ حَلْقِهِ مان فرق أحد يحظى بِمَنْ حِدِهِ فالْخَتْمُ وَالْقُطْبُ وَالْأَفْرَادُ مِنْ جُودِهِ فالْخَتْمُ وَالْقُطْبِ مِنْ نُورِهِ هَنِسْبَتُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَابِ مِنْ نُورِهِ هَنْ مُنْ فَرِهِ النَّورِ وَالْبَلْ لِي

ذَاتُ الْعُلُومِ لَهُ مِنْ بَحْرِهِ خُلِبَتُ مِنْهُ تَفَتَّقَتِ الْعِرْفَانُ وَ انْسَحَبَتُ غَيْمُ الْجَفَالَةِ حِينَ شَمْسِهِ طَلَعَتُ « وَالشَّمْسُ وَ الْبَدْرُو النِّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ حَالَّعَرْشِ وَ اللَّوْحِ و الْبُحُرِ سِيِّ وَالدُّولِ»

لآحَتْ شَوَاهِدُ مَذَا النَّورِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحِ الْحُونِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحِ الْحُونِ مِنَا قَدْ ذَنَا وَعَلاَ يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِ مُنْتَقِلاً يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِ مُنْتَقِلاً « فَشَاهِدِ النُّورَ قَدْ عَمَّ الْوْجُ وَوَلاَ تَحُنُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلُ عَلَى عَجَلِي

عمّت رسَالَتُهُ فِي الْعُرْدِ وَالْعَجَمِ
وَ الرُّسُلُ نَائِبَةٌ عَنْهُ عَلَى الْأُمَ عِمْ
بدت فَضَائِلُهُ وَ الْخَلُقُ فِي الْعَدَمِ
« فَاللَّهُ إِحْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَصِيمِ الْحَلْقِ أَرْسَلَهُ طُرِّا وَلِلسِّرْ سُلِهِ الْعَدَاقِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ اللّٰهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعُلْعِيْدُ الْعُلْعِيْدِ الْعَلَيْدُ الْعُلْعِيْدُ الْعِلْمُ الْعُلْعِيْدِ الْعُلْعِيْدُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلْعُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُلِلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُلُولُ ا

أَسْمَاهُ رَبُّهُ عَلَى شُولِ الْوَرَى فَارُ تَقَى إِلَى الشَّمَاوَ التِ بِالْأَمِينِ مُرْتَفِقًا فَاسْتَنْشَقَ الْمَلْكُوتُ الطِّيبَ إِذْ عَبِقًا « وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُوجُ لَمَّارَقَى وَالْعَرُشُ قَدْ حَصَّلَ الْأَ مَانَ مِنْ وَجَلِي لازال يسمُو إِلَى أَنْ نَالَ أَعْلاً مُنَى وَ بَشَّرَتُ بِالْهَنَى وَ بَشَّرَتُ بِالْهَنَى الْمَنِي وَ بَشَّرَتُ بِالْهَنَا الْمَنِي وَ بَشَّرَتُ بِالْهَنَا الْمَنِي وَ الْمَنْ السَّنَا الْمَنْ وَالْمَنْ السَّنَا وَلاَحَ مِنْهُ السَّنَا لا وَاخْتَرَقَ الْحُجْبَ وَالْأَنْوَارَ حَتَى دَنَا لا وَلاَحْبَ وَالْأَنْوَارَ حَتَى دَنَا وَلاَحْبَ وَالْأَنْوَارَ حَتَى دَنَا وَلاَحْبَ وَالْأَنْوَارَ حَتَى دَنَا وَلاَحْبَ وَالْمُنْ مِنْ خَبَلِي وَالسَّحْدُ مِنْ خَبَلِي وَالسَّعْدُ مِنْ خَبَلِي وَالسَّعْدُ مِنْ خَبَلِي وَالْسَحْدُ مِنْ الْمُنْ وَالْمُ عَلَى مِنْ خَبَلِي وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُعْلَى وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُ السَّلْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ لَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَا الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ لَا الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ لَالْمُ لَا الْمُنْ وَالْمُ لَا الْمُنْ فَا مُنْ الْمُنْ فَالْمُ لَالْمُ لَا الْمُنْ فَالْمُ لَا الْمُنْ فَالْمُ لَالْمُ لَا الْمُلْمُ لَا الْمُنْ فَالْمُ لَا الْمُنْ فَالْمُ لَا الْمُنْ فَالْمُ لَالْمُ لَا الْمُنْ فَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا الْمُلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا الْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالُولُولُولُولُول

و سَلَّ مَا شِئْتَ تَفُرُّ بِحُلِّ مَسْنَلَتِ فَنُقَبَّ فِنَالَ أَقْصَى الْمُنْسَى وَحُلِّ مَنْقَبَّ فِي فَنْ الْمُنْسَى وَحُلِّ مَنْقَبَّ فِي فَنْ الْمُنْسَقِ سَمَتُ بِأُمَّتِهِ عَنْ صُلِّ مَا أُمَّ سَقِ الْمُصْطَفَى بِصُلِّ مَا أُمَّ سَقِ \* فَأَرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِصُلِّ مَصْرَفَةٍ وَأَحْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَى وَ بِالسَّبْلِ » وَأَحْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَى وَ بِالسَّبْلِ » وَأَحْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَى وَ بِالسَّبْلِ »

 واسبح بِفِحْرِدِ فِي بَحْرِ النَّدَى الْعِمَمِ تُلُقِ الْفَتَى فَوْقَ مَا تَرْجُومِنَ الْحَرَمِ مِنَ الْحَرَمِ حَذَاتِ مِقْتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْهِمَمِ حَذَاتِ مِقْتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْهِمَمِ حَذَاتِ مِقْتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْهِمَمِ وَلَيِّذِ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشِّيَمِ وَلَيِّذِ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشِّيَمِ وَلَيِّذِ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشِّيَمِ وَالشِّيمِ وَالْشِيمِ وَالْمَدُو الْمَذَرُ مِنَ الرَّزَلَلِي وَالشَّيمِ وَالْمَذَرُ مِنَ الرَّزَلَلِي وَالْمَدُو الْمَذَرُ مِنَ الرَّزَلَلِي وَالْمَدُو الْمَذَرُ مِنَ الرَّزَلَلِي الْمُؤْمِ الْمَدُو الْمَذَرُ مِنَ الرَّزَلَلِي وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ وَ الْمُؤْمِ ال

أعبى الورى قَهُمْ مَعْنَى بِعُخِ مَنْصِيهِ حَدِّثُ عَنِ الْبَحْرِ مَلْ تَاتِي بِإِحْصَائِهِ واقْنعْ بِمَاطِقْتُ مِنْ مَكْنُونِ جَوْهَرِهِ « فَكُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَدِهِ هاعْجزَتْ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلْسِلِهِ قَدْ حَنَّ جِدْعٌ لَهْ صَدَّادَعَا الشَّجْرَا قَاْقَبَلَتْ وَأَرَتْ مِنْ مَشْيِمَا أَثْرَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ عَذْبُ الْمَاءِ مِنْهُ جَرَى \* وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهْ ظَهِ رَا مَذَ الْكَابُ الْحَابِ قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ»

و أَشْبَعَ الْأَلْفَ صَاعٌ مِنْهُ قَدْ صَمْلاً

تَشَفَّعَ الظَّبْيُ جَهْرًا مِمَّا قَدْ نَصِلاً

وَالْبَدْرُ شُقَّ وَ غَيْثُ الْمَحْلِقَ مَطَلاً

« فِي صُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِدُ لاَ يُحْصِيهَا عَدٌّ وَلَمْ تُدْرِ ضِمًا بِالْمُقَلِي

الْعَبَى الْوَرَى مَدْخُهُ مِقَا مَضَى وَ أَتَى فِي الخِّكِرِ أَثْنَى عَلَيْهِ اللَّهُ قُلِ لِي مَتَى محمي مَزَ ايَاهُ مَذَ الْخَلْقُ قُلْ لِي مَتَى ﴿ ولَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَى ﴿ ولَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَى هَالْعَجُرُ عَنْ مَدْ حِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبْلِ؟ مَامَدْ عِ مِثْلِي جَنَابَ هُمْ خَلاَ الْأَمَلاَ حَاشَا يَخِيبُ الَّذِي بِرَبْعِكُمْ نَزَلاَ فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضْلِكُمْ عَائِلاَ هُ وَقَدْ تَشَبَّمُتُ فِي مَدْحِي وَ جِئْتُ إِلَى رُحْمَاتِ مُسْتَشْفِعًا لِلّهِ تَشْفَعُ لِي» رُحْمَاتِ مُسْتَشْفِعًا لِلّهِ تَشْفَعُ لِي»

أَرْضَاتَ رَبُّتَ فَقْتَ النَّوْيِلِ تَرْضِيَّةً وَفِي النَّوْيِلِ الْكُلُّو مَكْرُمَةً أَنْتَ الشَّفِيعُ لِكِلِّ الْخَلُقِ قَاطِبَةً النَّهِ مَنْزِلَ لَهُ الْمُلُقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَ لَهُ إِلَيْ مَنْزِلَ لَهُ الْمُلِي الْمُلُقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَ لَهُ إِلَيْ مَنْزِلَ لَهُ الْمُلِي الْمُلْفِي عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَ لَهُ الْمُلْفِي عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَ لَهُ الْمُلْفِي الْمُلِقِي الْمُلْفِي الْمُلِمُ الْمُلْفِي الْمُلِقِي الْمُلْفِي الْمُلْفِ

واشفع لَنَافِ وَرُودِ الْحَوْضِ نَشْرَبُ فَ حَدَ الصِّرَاطُ حَمِثُلِ الْبَرْقِ تَعْلَّفُهُ انْت الْمَلَاءُ وَ بَابُ اللَّهِ نُحْبَتُ فُ \* مَزْ يَحْتَمِي بِحَدِي الْحَوْزُ يَحْدُمُهُ لا جُلِجًا هِ حَدَى يَامُ هِ مَّ لَا عَلَى عَلَى الْحَوْلُ فِي »

إنّي غَرِيقُ بِحَارِ الْوِزْرِ فِي صَحَبَدِ وَلَيْسَ لِي مُنْجِهُ سِوَاحَدُ مِنْ أَحَدِ انتَ الْغِيَّاثُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مُعْتَقَدِ « بِحَدُ احْتَقَيْثُ فَلَا تَصِلْنِي يَاسَنَدِي للنَّفْسِ وَ الْجِنْسِ وَلَجُبُرْنَا مِنَ الْخَلْلِي غَبَيدُ حُمْ ضَاقَ بِالْعِصْيَانِ مَذْ مَبُهُ وَالنَّفْسُ أَمَّارَةٌ وَالنَّذُ يَحْجُبُهُ فَحُنُ نَصِيرًا لَهُ وَاللَّهُ يَرْحَمُهُ « وَلَيْسَ يُلْحَقُ عَبْدٌ أَنْتَ نَاصِرُهُ فَأَنْتَ لِي عُفْدَةٌ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ»

قَدْ ضَاعَ عُمْرِي وَزَادَ الذَّنْبُ فِ الْعَدْدِ
وَقَدْ غَدُوتُ شَغِيلَ الْعَقْلِ وَ الْخَلَدِ
وَلَيْسَ لِي عَمَلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَدْ بِيدِي
« وَقَدْ تَحَيَّرُتُ فِي أَمْرِي فَخْذُ بِيدِي
فَلا تَحَوُّلَ لِي عَنْ نُورِ فَ الْأَوَّلِ»

ما حيرة الخلق ياشمسًا إذا بَرَغَت بدا الوجود و غاب الدُلْ إِنْ حَبِبَت مامن بِمَبْعَثِهِ الْأَدُوانُ قَدْ حَظِيت مامن بِمَبْعَثِهِ الْأَدُوانُ قَدْ حَظِيت « حَلَّى عَلَيْت إِلَاهُ الْعَرْشِ مَاظَفَرَت « حَلَّى عَلَيْت إِلَاهُ الْعَرْشِ مَاظَفَرَت مَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ »

نم الصّلاة على المُحتارِ مَا سَجَعَتُ وَوَقِي وَمَتَ الْتَشَرَتُ وَمِّرِ وَالْتَشَرَّتُ الْمُحْطَ الْأَرَامِرِ مِنْ أَصْمَامِمَا الْفَتَحَتُ الْمُحَابِ الْفَتَحَتُ الْمُحَابِ الْفَتَحَتُ الْمُحَابِ مَانَبَتَتُ وَالْأَصْحَابُ مَانَبَتَتُ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ مُحَابِ مَانَبَتَتُ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ مَا مَتَ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ عَشْبُ وَ مَاسَحَتِ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ مَا مَتْ بَلِهُ عَشْبُ وَ مَاسَحَتِ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ عَلَيْهِ مَالْمَ عَنْ بَلِهُ عَشْبُ وَ مَاسَحَتِ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ عَلَيْهِ مَا السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ عَلَيْهُ السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ عَلَيْهُ مَا السّمَاءُ مِنْ بَلِهُ السّمَاءُ مِنْ بَلْهُ عَلَيْهُ الْمُحْتِ السّمَاءُ مِنْ بَلْهُ عَلَيْهُ الْمُحْتَابُ مَا السّمَاءُ مِنْ بَلْهُ عَلَيْهُ مَا السّمَاءُ مِنْ بَلْهُ عَلَيْهُ السّمَاءُ مِنْ بَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ السّمَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُحْتَابُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَعَالِمُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السّمَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَاحْفَظُ لِرَايَةِ دِينِ الْحَقِّ حَامِلَهَا وَارْدُهُ لِسُنَّةِ مَذَا الدِّيزَ عِزَّتَهَا وَانْصُرُ لِأُمَّةِ خَيْرِ الرُّسْلِ قَادَ تَهَا « وَابْسُطُ لِإِ حُوانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا دُنْيًا وَ أُخْرَى وَلَا تَصِلْنَا لِلْعَمَالِ والدن لطريق القوم أنصارة الموريق القوم أنصارة الموريق والمحقول المحتور أتباع في المحتور أتباع في المحتور أو المحتور أو المحتور أو المحتور المتحدم المتحدم المتحدم المتحدم والمسلمين بقضل منت ياأزلي أجمع المتحدم والمسلمين بقضل منت ياأزلي إلى المتحدم المسلمين بقضل منت ياأزلي إلى المتحدم ا

#### قصيدة للشيخ سيدي احمد البدوي الفاسي وابيا تما: 27

إِلاَهِيَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ مِنَّا فَمَ الْأَلْبَابُ مِنَّا وَرَقِنَا الشَّعْبُ وَ ا

إِلاَهِيَ عَنْ سِوَاتِ اقْطَعْ رَجَانَا وَمِنْ بَحْرِ الْمُنَافَاجُعَلْ وُرُودَا

فأنت نَصِيرِي وَ الْمُعِينُ حَقَّا وَفِيدَ وَالْمُعِينُ حَقَّا الصِّدُوءَا

فَإِنَّ الدِّينَ أَمَّرُهُ عَصِطِيهٌ فَوَ قِفْنَا وَأَصُونَا الْوَحِيمَا

وإذ الوقت قد أَمَالَ فَأَحْسِنُ لَنَا العُقْبَى وَضِيْ لَنَا رَشِيدًا

و توجنا يفرُدِيَّةٍ عَظِيمَةً وَأَجْعَلُ مِنْتَ رَبِّلَنَا الْمَزيدَا

اهض مَدَة النَافِي صُلِ قُطْرٍ وَالْمُعْبَابِ سَقِلِ السَّوْرُودَا

فَيَا فَرْهُ وَيَاصَمُ مُ<u>عِاثُ</u> لِحِصْنِ الْفَجْدِ أَدْ خِلَنْ فَرِيدَا لِحِصْنِ الْفَجْدِ أَدْ خِلَنْ فَرِيدَا

فَيَا جَبَّارُ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرِ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرِ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرِ فَا جَدِيدِ اللَّهُ فَا مَدِيدَا

بعزِ عَاعَزِيزُ احْرُسُ مَقَامِي وَوَقِي عَالَمُ الْحَامِي وَوَقِي وَ رَبِّ جَبَّارًا عَنِيدًا

بِحَقِّت يَا مُفَيْعِنْ سَلِّم أَمْرِي

صبير تاقوي يامتين وياقيوم صدي الوجيدا

وأَبْدِلُ بِدْعَةً بِكِلِّ هَـَّتِي وَالْمُنْدُونِ الشَّهُـُودَا وَحَقِقْنَا لِنُدُّرِ دَالشَّهُـُودَا

وأَمِّنْ حَوْفَنَا وَ اقْبَلْ مُ عَسَانَا فَحَاشَاتَ أَنْ تُحَيِّبَ الْمُرِيدَا

بحايقةٍ لَنَا فَاحْيَمْ عَظِيمَهُ وَنَسْلِي صُلَّهُ فَاجْعَلْ سَعِيدًا

بجاهِ الْمُصْطَفَى وَالْآلِ مَنْ قَدْ بِهِ تَالُوا الشَّعَادَةَ وَ الْمَزِيدَا

يأ حتايه و من تبغوا و أسوا بناء الدين حتى غدامشيدا

لَهُمْ أُهْدِي الصَّلَاةَ بِنُكِلِّ لَفْظٍ يَعْمُ أُهُدِي الصَّلَاةَ بِنُكِلِّ لَفْظٍ يَعْمُ الْمُعْنَى فَرِيدَا يُتَرَى فِي الْجُلِّلِ وَالْمَعْنَى فَرِيدَا

صَلَاةً تَمُلَا الْأَصُوانَ نُــورًا و تُسْعِدُ و قُتنا فَيَصُونَ عِيدًا

وَيَظْمَرْ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَيَظْمَرُ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَيَخْلِمُا وَافِرَالُمَعُنَى مَصِيدًا

مشقّع يَارَسُولَ اللهِ فِينَـا فَمَانَرُجُوالشَّفَاعَة مِنْ سِوَاحَا

أَغِتُ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللهِ قَوْمًا خِتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وأُسْرِعْ فِي إِخَاتَتِنَا فَإِنَّـــا تَرَى الْمَوْلَى يُسَارِغْ فِي رِضَاك

عَلَيْتَ حَلَّةُ رَبِّنَا صُلِّحِينٍ عَلَيْتُ مَا وَالْآتِا وَالْآتِا وَالْآتِا



بَدَأَتْ بِيسِمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ فَأَسْمَا وُهُ حِصْنُ مَنِيعٌ مِنَ الضَّرِّ

وَصَلَّيْتُ فِي الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِ فَعَرْ النَّفِرِ فَتَحْ النَّفُرِ النَّفُرِ النَّفُرِ النَّفُرِ النَّفُرِ النَّفُرِ

إِذَا سُتَفْتَحَ الْقُرَّاءُ فِ مُحْكِمِ الذِّكِرِ فَالْمُقْرِيءُ فَيْ الْمُقْرِيءُ فَيْ الْمُقْرِيءُ فَيْ الْمُقْرِيءُ

إذا نَابَنِي خَطْبٌ وَضَاقَبِهِ صَوْرِي لَا أَدْرِي تَلْافَاهُ لُطُفُ اللّهِ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي

ولاسيَّمَا إِذْ جِئْتُهُ مُستَّمَ لِلَّا وَسِّلِمُ الْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ لِلْسَمَائِمِ الْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ

فيا الله يَارَحُمَن إِنِّي لَذُو فَقُورٍ وَأَنْتَ رَحِيمٌ مَالِث الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

عَزِيزٌ وَجَبَّارٌ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَصَبِّرُ وَيَا مُتَلِقً الْخَلْقِ الْحَفِي أَزْمَةَ الدَّهُ مِ

وَ يَا بَارِئُ مَالِي سِوَاتِ مُصَوِّرٌ وَغَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرُ اللِخِي صَّرِ

وَ مَبْ لِي يَا وَمَّابِ رَزَّافُ مَطْلَبِي وَفَتَّاحُ أَشْرِفُ يَاعَلِيمُ ءُجَى فِكرِي

وَيَا قَابِضَ يَابَاسِطُ خَافِضَ الْعِدَا وَيَارَافِعُ ارْفَعُ بِاتِّبَاعِ الْفُدَى فِكِرِ،

مُعِزْ مُذِلِ يَاسَمِيعُ بَصِيرُ جُــُ مُعِزْ مُذِلِ يَاسِّتُ رِ عَلَى مَا تَرَى مِنْ فَادِحِ الْعَيْدِ بِالسِّتُ رِ

وَ يَا حَصَمُ عَدُّلُ لَطِيفُ خَبِيرُمَا لَنَا وَزَرٌ إِلاَّتِ فِي الضَّيْقِ وَالْعُمْ رِ حليمْ عَظِيمْ يَا غَفُورُ شَكُورُ لَـنَّ يَحِيبَ امْرُوَّا يَرْجُوتَ لِلْحِلْمِوَالْغَفْرِ

عِيِّ صَبِيرُ يَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَّ بُـ مَا عَيِّ صَبِيرُ يَا حَفِيظٌ مُقِيتُ مَّ بُـ مَا مِنْ الْوَعْرِ لَنَا حِفْظَتَ الْأَحْمَى لَدَى الْحَادِثِ الْوَعْرِ

حسيب جليل يَا رَقِيب حَيمُ مَن سِوَاحَ نُرَجِيهِ لِخَلَّةِ ذِي فَ فَ فِي

مجيب أَجِب يَا وَاسِعُ يَا حَدِيمُ يَا وَدُودُ دُعَا دَاعِ لِفَضُلِت مُضَطِّرٌ

عِيدٌ فَجُدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا الَّذِي نَرْتَجِي يَاحَقُ مِنْ جُودِ كَالْغَمْرِ وَحِيلُ قُوى يَا مَتِينُ وَلِي حُنُ وَلِي حُنُ وَلِي حُنُ الله وَلِيًّا لِعَبْدِ مِنْ خَطَايَاهُ فِي أَلْسِ

حَمِيهُ وَ غُجِي مُبْدِيُّ وَمُعِيهُ لَــُـدُ يَزَلُّ مِنْتَكِبُّ يَنْتَحِنَّ بِلاَ حَصْرِ

وَفُعِي مُمِيتُ حَتِي قَيْومُ وَاجِمْ وَاجْدَاقِ وَاجْمُ وَاجِمْ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقِ وَاجْدَاقُوا وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقُوا وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقُوا وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقُوا وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقُوا وْدَاقُوا وَاجْدَاقُوا وْدَاقُوا وَاجْدَاقُوا وَاجْدَاقُوا وَاجْدَاقُ وَاجْدَاقُوا وَاجْد

وَمُقْتَدِرُ ارْفَعَ يَا مُقَدِّمُ رُتَبَتِي مُوَدِّرُ أَخِرُ صُلِّمَنْ يَبْتَغِي ضُرِّي

ويا أُوَّلُ يَا مَآخِرُ ظَا مِسرُ وَبَا طَا وَالْمُ مَا أُوَّلُ يَا مَآخِرُ ظَا مِسرُ وَبَا طَعُورِ طَا مِسرُ

ويا مُتَعَالِ بَرُّ تَوَّابُ جُدُّ وَتُبُ وَمُنْتَقِمْ حُلُّ بَيْنَنَا وَمَوِي الشَّيِّ قِ

عَفُوْ رَءُوفَ مَالِثُ الْفُلْثِ أَنْتَ ءُو الْفُلْثِ أَنْتَ ءُو الْمُلْثِ أَنْتَ ءُو الْمُلْثِ أَنْتَ ءُو الْمُلْثِ الْمُلْثِ أَنْتَ ءُو الْمُلْثِ الْمُلْتِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي ا

ومُقْسِطْ جَامِعْ غَنِيٌّ فَأَغْنِنَا فَيْ فَيْ فَأَغْنِنَا فَيْ لِنَعْنَ عَنِ الْوَفْرِ غِنَى الْقَلْبِ يَا مُغْنِي لِنَعْنَ عَنِ الْوَفْرِ

و يَا مَانِعُ يَا ضَارُ يَا نَافِعُ الْمَدِنَا بِنُورِ حَادُ وَمَادٍ إِلَى الْيُسْرِ بَدِيعُ وَبَاقٍ وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا صَابِحُ وَبَاقٍ وَارِثُ يَا صَابُورُ أَيْحُ لِي الرَّشْدَ لِلشَّكِرِ وَالصَّبُرِ

بِأَسْمَائِتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي بِأَسْمَائِتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي رِضَاتَ وَلُطْفًا فِي الْخَيَاةِ وَفِي الْقَبْرِ

وَفِي النَّشِرِ ثُمَّ الْحُشْرِ وَالْمَوْقِفِ الَّذِي

وَفِي حَالِ آخِهِ الصَّحْفِ وَالْوَزْنِ بَعْدَمَا صَالِ الْمُزُورِ عَلَى الْجَسْرِ صَالِ الْمُزُورِ عَلَى الْجَسْرِ

وَعَافِيَةَ دِينًا وَدُنْيًا وَرَحْمَةً بِفَضْلِتَ فِي الْدَّارِيْنِيَا وَاسِعَ الْبِرِّ بِفَضْلِتَ فِي الْدَّارِيْنِيَا وَاسِعَ الْبِرِّ

وحَدَمًا بِحُسْنَى مَعْ جِوَارِ نَبِيِّنَا فَحُمَّدٍ الْمَسْنِي مَعْ جِوَارِ نَبِيِّنَا فَحُمَّدٍ الْمَسْرِ

عليْهِ صَلَاةُ اللهِ ثُمَّ سَلَامُهُ فَ عليهِ النُّهِ وَالْلالِ مَعْ صَحْبِهِ النُّهِ لِ

وللنَّاظِم اغْفِرْيَا إِلَّاهِمِ وَأَمْلِمِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاسْتُرْهُمْ دَاثِمَ السِّتْرِ

• قارئِمَا وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعِ هِمْ وَلِلَّهِ رَبِّدَ مَا يُعْمُ الْحَدِي وَالشَّدِرِ

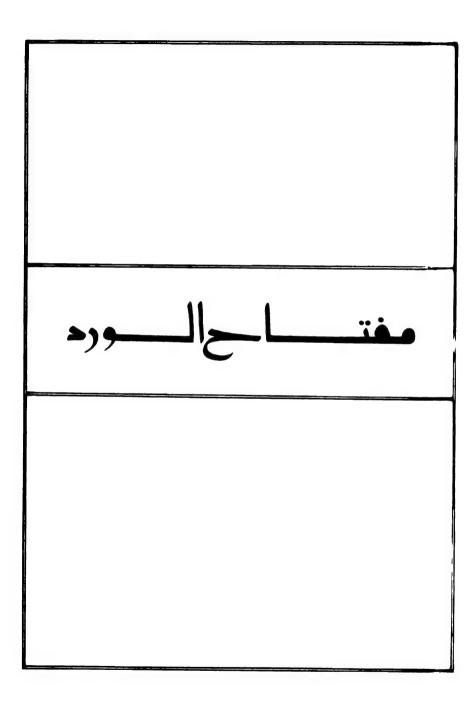

وَمَلْدَهُ وَطَلَبَهُ فَهُو صَعِيلٌ بِصَلِّ أَرَادَهُ وَطَلَبَهُ فَهُو صَعِيلٌ بِصَلِّ خيرٍ وَافِعٌ لِصُلِّ شَرِّو بِالْهُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ بِإِذْ إِ مِنَ الشَّيْخِ أُوالْمُقَدِّمِ الْعَادُ وَنِ مِنَ الشَّيْخِ يَبْعَقِ وَالْمُقَدِّمِ الْعَادُ وَنِ مِنَ الشَّيْخِ يَبْعَقِ وَالْمَقِيقَةِ وَنَصُّهُ : لِلْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُّهُ : اللّهُمْ حَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِتِ

اللّهُمْ حَلَّا النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَ عَلَى الْلِهِ

اللّهِ تَسْلِيمًا عَدَدَ خَلْقِتَ وَمِدَادَ

اللّه الله الله السّمِيع الْعلِيم وَنِنَة عَرْشِتَ وَمِدَادَ مِلْمَايَتُ أَعُودُ بِاللّهِ السّمِيع الْعلِيم مِلْمَايَتُ أَعُودُ بِاللّهِ السّمِيع الْعلِيم مِلْمَايَدُ الرّحِيم بِسُمِ اللهِ الرّحِمَيٰ بِسُمِ اللهِ الرّحِمَيٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العلهِ اللهِ الهَ اللهِ ال

اللَّمْمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا عُدَمَّدٍ عَبُدِتَ ، , سُولِتَ النَّبِيِّ الْأَيِّيِّ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَحَدَهُ ، حَدِيهِ وَسَلِّمُ ( ثلاثا ) لَلَّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ

لَقَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُ مُّرِيثٌ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمُ حَرِيثٌ عَلَيْهُمْ مَا عَنِثُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمُ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّ و قُ رَّحِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّ و قُ رَّحِيثٌ اللهُ (مرة واحدة) فَا إِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسِيقَ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَنْتُ مَا عَنِثُ اللهُ عَلَيْتُ مُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْيَاكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَسَّعُلَّتُ وَهُوَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِ مِيمِ ( ثلاثا )

بع الله الرَّحمَٰ الرَّحيم قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ الصَّعَدُ لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُولَدُّ وَلَمْ يَصُنُ لَهُ صَحُفُوا أَحَدُّ (ثلاثا) تَبَارَدَ اللَّهُ (ثلاثا). بعسم الله الرَّحمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَدْ لله زبّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ مَلِي يوم الدِّينُ إِيَّاتَ نَعْبُدُ وَإِيَّاتِ نستَعِينُ الْمُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ صرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَّتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ عَامِينَ (ثلاثا) سُبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَقَايَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( مرة واحدة )

الله حلّ على سيّدنا هُده على عبد عبد و نبيّت و نبيّت و مَهْ ولت النّبي الأمّيّ و على الله و حديد و سلّم تسليمًا و عظمة خات يف حلّ و قت و عظمة خات يف حلّ و قت و عظمة خات من عظمة علمين عامين عامين عامين عامين على المؤسّلين و المعنّ العرّة عقا يَصِفُون و سبّحان ربّت ربّت ربّت العالمين و المعنّ العرّة عقا يَصِفُون و سلّم على المؤسّلين و المحمّد العرّة العالمين و سلّم على المؤسّلين و المحمّد العربة العالمين و سلّم على المؤسّلين و المحمّد العربة العالمين

آللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلْتِ إِسْلَامًا صيحًا يَصَعِبُهُ الْاستِسْلَامُ لِأَوَامِرَ ونواهيت وإيمانًا خالِمًا رَاسِحًا ثَابِتًا عُفُوظًا مِنْ جَمِيعِ الشُّبَهِ وَالْمَهَالِكِ وإحسانًا يَزْجُ بِنَا فِي حَضَرَاتِ الْغُيُوبِ و نتَظَمَّرْ به من أَنْوَاعِ الْغَفَلَاتِ ـــ وسائِر الْعُيُوبِ ، وَإِيقَانًا يَصُيْفُ لَنَا عن حَضرَات الْأَسْمَاء وَالصّفَات ويَرْحَلْ بِنَا إِلَى مُشَّاهَدَةِ أَنُوار تَجَلِّبَاتِ الغُّاتِ وَعَلَّمًا نَافِعًا نَفْقَهُ بِهِ صَيْفَ نتأةً بن مَعَت وَنْنَاجِيدَ فِي الصِّلَوَاتِ، وَامْلَا قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِمَعُرِفَتِك

حَتَّى نَشَمَدَ قَيُّومِيَّتَكِ السَّارِيَةَ فِجَمِيع المُحْلُوقَاتِ . وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ مَا يُحِرَةِ الْفَضْلِ الْمَحْبُوبِينَ لَدَيْتُ ، وَ مِنْ الرَّاسِخِينَ الْمُتَمْضِنِينَ فِي التَّوَسُّلِ وَحِدْقِ اللَّا عُتِمَادٍ عَلَيْكٌ، وَحَقَّقَ رَجَاءَنَا بالإجابة ياكريم يا وهّابه فكالم مَا سَأَلْنَاتٌ، وَلَا تَصِلْنَا يَا مَوْلانَا في جميع حرتكاتنا وسكناتنا إلى أَحَدِ سِوَاتَ ، فَإِنَّ عَوَّدُ تَنَا إِحْسَانَتَ مِنْ قَبْلِ سُؤَالِنَا وَنَكِنْ فِي بُطُونِ الْأُمَّقَاتِ، وَرَبِّيْتَنَا بِلَطِيفِ رُبُوبِيِّيتِ تَـرُبِيَّةً تَقْضُرُ عَنْ إِحْرَاكِهَا الْعُقُولُ الْمُنَوَّرَاتُ،

فنسأَلْت اللَّمُ مَّ بنَبيّت الَّذِي فَضَّلَّتُهُ على سَايْر الْأَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَبِرَسُولِك الَّذِي جَعَلْتَ رِسَالْتَهُ عَآمَّةً وَرَحْمَــةً لْخَلِّائِقِ أَجْمَعِينٌ، أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه صَلَاةً وَسَلَامًا نَنَالُ بِهِمَا عَنبَّتَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْادَابِ وَالْأَخْلَاقِ والأحوال ونسألت يامولانا بجامه أزتمب لَنَا عِلْمًا نَافِعًا يَنْتَفِعْ بِهِ كُرُّ سَامِعٌ، وَتَحْشَعُ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُ مِنْهُ الْجُلُودُ وَتَجْرَى لَهُ الْمُدَامِعُ ، إِنَّتِ أَنْتَ أَنْتَ القادِرُ المريدُ العالِمُ الذُّ الواسِعُ، سُبْحَانَ رَبِّحَد رَبِّد الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّد وَسَلِينَ وَ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّد وَ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّد الْعَالَمِينَ .

ثُمّ تُحلِّي بِمَنّهِ مِ الصّلاَةِ الْمَسَمَّاةِ بِحَنْ الْحَقَائِقِ فِي الصّلاَةِ عَلَى بِحَنْ الْحَقَائِقِ فِي الصّلاَةِ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الَّتِي تَلَقّاهَا شَيْخُنَا عَنِي الْمُصَطَفَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيّ: عَنْ الْمُصْطَفَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِيّ:

عظمة الخَّاتِ ، الْمُتَحَقِّقِ فِ عَالَمَ ي البنطون والظُّفور بقعاني الْأَسْقَاءَ والصِّفَاتِ ، فَهُوَ أَوَّلُ حَامِدٍ وَمُتَعَبِّدٍ بأَنْوَاعِ الْعِبَاءَاتِ وَالْقُرْبَاتِ، وَالْمُعِدُّ في عَالَقَ الْأَرُواحِ وَالْأَشْبَاحِ لِجَمِيع الْمَوْجُودَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْدَابِهِ صَلَّاةً تَكْشِفُ لَنَا النَّقَابِ عَنْ وَجُمِه الصريم في المرائب واليقظات، وَتُعَرَّفُنَا بِدَ وَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ وَالْحَضَرَاتِ ( مرة واحدة ) وَ الْطُفُ بِنَا وَالسَّكِنَاتِ وَاللَّحَظَانِ وَالْخَطَرَاتِ (ثلاثا) سُبْحَانَ رَبِّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْمُ يَتِ وَالْحَمْمُ لِلْهُ وَسِلْمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْمُ لِلَّهِ رَبِّ لَا الْعَالَمِينَ .

أَعُوهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا النَّاسُ فِي النَّاسُ فَذَا دَهُمْ إِيمَانَ اللَّامِ وَقَالُوا:

حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَصِيلِ (عشرا) فَا نُقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُمُ مُوءٌ (ثلاثا) وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُو فَضْلِ عَظِيمٌ (ثلاثا) ثُمَّ تَقُولُ: وَإِنْ يُرِيهُواْ أَنْ يَخْهُ عُودَ فَإِنَّ مِنْ مِوْالَّذِي أَيَّدَدُ بِنَصْرِهِ وَبِالْهُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْانْفَقْتُ وَبِالْهُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْانْفَقْتُ مَا لَهُ وَمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ فُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ وَلَهُ بِهِمْ وَلَيْ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيبٌ وَلَي اللّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيبٌ وَلَي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِي اللّهُ وَمَنِينَ (ثلاثا).

أَلاَ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ لَدَاللَّطُفُ فَأَنْتَ اللَّطِيفُ مِنْدَ يَشْمَلْنَا اللَّطُفُ

لَطِيفُ لِطِيفُ إِنَّنِي مُتَوَسِّلٌ بِلُطْفِ فَالْطُفْ بِي وَقَدْ نَزَلَ اللَّطُفْ

بِلْطُفِتَ عُذْنَا يَا لَطِيفُ وَمَــا نَحْنُ دَخَلْنَا فِي وَسُطِ اللَّطْفِ وَانْسَدَلَ اللَّطْفُ

نَجَوْنَا يِلْطُفِ اللَّهِ فِي اللَّطْفِ إِنَّـهُ تَطِيفٌ لَطِيفٌ لُطُفُهُ دَائِمًا لُطُفُ

أَلَا يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ مَنْ لَكُونُظُ فَأَنَّا الْحِفْظُ مُنْ حَدِيْشُمَلُنَا الْحِفْظُ مُنْ حَدِيْشُمَلُنَا الْحِفْظُ

حفيظ حفيظ إِنَّنَا نَتَوَسِّلُ بِعِفْظِتُ فَاكْفَظْنَا وَقَدْنَزَلَ الْحِفْظُ

بِعِفْظِت عُذْنَا يَا حَفِيظٌ وَمَا نَحْنُ وَمُا نَحْنُ وَمُالْحُونُ وَسُطِ الْحِفْظِ وَانْسَدَ [الْحِفْظ

نجونا بحفظ الله ذي الحفظ إنَّا عفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ

بِجَاهِ إِمَامِ الْمُرْسَلِينِ فَعَقَدٍ مِنْ الْمُؤْسِلِينِ الْمُو

عَلَيْهِ صَلَّاةُ اللَّهِ مَا قَالَ مُنْشِثُ أَلَايَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ لَدَ الْجِفْظُ لَّا إِلَّهُ اللَّهُ (عشرا)

سَيِّدُ نَا غُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَالِهِ، ثَبَّتْنَا يَا رَبِّ بقُولِهَا وَانْفَعْنَا يَا مُولِانَا بِدِكُرِهَا وَأَدْخِلْنَا فِ مَيْدَانِ حِصْنِهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ أَفْرَادِ أَمْلِهَا وَعِنْدَ الْمُوتِ لَاطَقِينَ بِمَا عَالَمِينَ بِهَا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا غُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَالَهِ وَأَحْدَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَاهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ آمين (ثلاثا) وسَلْمُعَلَى الْأَنْبِياءِ وَ الْمُوسَلِينُ ( ثلاثا ) وَعَلَى جَمِيعِ عِبَاهِ الله الصّالِحِينُ وَآخِرُ مَعُواناً أَنِ الْحَمْدُ

لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا قُولًا اللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا تَوْفِيقِتِ إِلَّا باللَّهِ عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَكُفَّى بها نعمة ( وإن و فقك الله إلى إحكثار من لا اله الا الله فعلى رأسكل مائة تقول سيدنا محمد رسول الله حلى الله عليه وسلم الخ ... حماسبق) يا أوَّلْ يَا ءَاخِرْ يَا ظَاهِرْ يَا بَاطِئْ السقع يدائك بما سمعت بهيداء عَبْدِت سَبِّدِ نَا زَصَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بِصَدِلَتُ وَأَيَّدُ نِسَ يت آت و اجمع بينى و بينت و حل بيني و بينت و حل بيني و بين غيرت ( مرة واحدة ) ألله (عشرا) [واز اردت الزيادة من ذكر الاسم المفرد في غير الورد فلد ذلك ، و من زاد زاده الله ، وقد ذكر العارفون بالله للاسم المفرد فوائد لا تعد ولا تحدى]

الله مَ إِنِي أَسَأَلَد بِسِرِ النَّاتِ مُوَّا اللهِ مِنْ أَنْتَ مُوَّا اللهِ مَوْانَت مُوَّا اللهِ مَا أَنْت مَوْانَت مُوَّا مُوَّا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْ

وعَدُو اللَّهِ بِما ثَيِّ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله ختفت عَلَى نَفْعي وَعَلَى دِينِي و عَلَى صُلِّ شَيْجٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِحَاتِم الله المنيع الَّذِي خَتَمَ بِهِ أَقْطَارَ السَّمْوَاتِ وَ الْأُوْخِيِّ، وَحَسَّنِنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ ا نعم المولي ويعم النَّصِيرِ ، وَصَلَّى اللَّهُ على سيدنا ومولانا عُحَقَد وعلى عالمه و أَحْدَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، ثم تقول الدعاء المبارد و هو:

يَاوَهُوهُ (ثلاثا) يَاءَا الْعَرْشِ الْقَجِيدِ (ثلاثا)

## يَا مُبِدِي ، يَا مُعِيدُ ( ثلاثا ) يَا فَعَّالًا لِمَا يُريدُ (ثلاثا) أَسُأَلْت بِنُور وَجُمِت الَّذِي مَلاً أَرْكَانَ عَرْشِكَ (ثلاثا) وَأَ سُـأَلُت بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَرُّتِ بمَا عَلَى خَلِق حَدِ (ثلاثا) وَ بِرَ حُمَيْتُ الَّيْتِ عِي وَسِعَتُ حَلِّ شَعْءٍ (ثلاثا) لَّاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تِيا مُغِيثُ أَغِتنا (ثلاثا)

سُبْحَانَ رَبِّت رَبِّت رَبِّت الْعِزَّةِ عَمِّا الْعِزَّةِ عَمِّا الْعُرْسَلِينَ وَالْحَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْ

## لِلَّهِ رَبِّ ـــ الْعَالَمِينَ .

الله لطيف بعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقُوقُ الْعَزِيزِ" (عشرا). ( و عند الصباح تزيد) لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ والله أُكبَرْ و سُبْحان الله و بحمده وَأَسْتَغْفِرْ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللَّهِ مُوَ الْأُوِّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ بيده الخير يُحيى وَيْمِيثُ وَهُوَ عَلَى حُــُلُ شَـعُ ۽ قَدِيرُ ( عشرا) وَحَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا غَمَّتَّ بِ وَ عَلَى عَالِيهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا "

عَدَمْ خَلْقِد وَرِضَا نَفْسِد وَزِنْـة عَرْشِت ويداد كلمايت سبحان رَ بِّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا الله والله أكبر ولاحول ولا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدْدَ مَا عَلِمَ وَزنَةَ مَا عَلِمَ وَمِلاً مَا عَلِمٌ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَالِبُ ( ثلاثا ) سُبْحَانِ رَبِّت رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَّامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ \* وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ بَّسَ العالمين

## ادعيت ختام الورد

اللَّمْ مَ الْهُتَ عَ بَصَا يُحَ نَسِا لِمْرَا قَبِتَ وَ مُشَاهَدَ يَتُ بِجُودِتُ وَفَضَلِتُ وَ نَوْرُ سَرَ الْبِرِنَا لِتَجَلِّياتِ أستاء وحفانت بعليت وَ صَرَمِتُ وأَفْنِنَا عَنْ وُجُودِنَا المَجَازِي فِ وُجُودِت الْحَقِيقِ يَ بطولت ومَيِّت وأَبْقِنَا بِتُ لَا بِنَا هُ أَفِظِينَ عَلَى شَريعَيْتُ وَسُنَّةِ نَبِيِّتُ إِنَّتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جدير بسر وبرسكة بسم الله الرّحمَٰنِ

الرَّحِيمِ الْحَفْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَيٰ الرَّحِيمِ الْحِينِ الْحَسِ آمِينِ، الرَّحِيمِ الْحِينِ الْحِسِ آمِينِ، الْحِينِ الْحِقْ عَمَّا يَصِفُونَ سُبُحَانَ رَبِّتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ بِ

(ثم تدعو لنفسك ولوالديك ولمشائخك، ولشيخ وقتك ولأمير المؤمنيز خصوصا ولكافة المسلمين عموما).

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا هُمَّمْ وَعَلَى اَلِـ سَيِّدِنَا هُمَّمْ صَلَّاةً تُنْجِينَا بِهَا مِذْجَمِيعِ

الْأَهْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَاجَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مُنْ جَمِيعِ السِّيِّنَايِكُ وَ تَرْفَعْنَا بِهَا أَعْلَا الدِّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْمَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيع الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَعَاتِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلُ عَلَيْنَانِ مَذِهِ السَّاعَةِ مِنْ خيرك و بركايت كما أنزلت عَلَى أَوْلِيَايَدُ وَخَصَّت بِهِ أَحِبَّانَت، وَأَدْقُنَا بَرْدَ عَفُوتَ وَحَلَاوَةً مَغُفِرَيْتُ وَاذْشُرُ عَلَيْنَا رَحْمَتَكُ الَّتِي وَسِعَتْ صُكِّرُشَيْءٍ وَارْزُقْنَا مِنْدَ عَدَبَّةً وَقَبُولًا وَتُوبَةً نَصُوحًا وَإِجَابَةً وَ مَعْفِرَةً وَعَافِيَةً تَعُمَّ الْحَاخِرِينَ وَ الْغَائِبِينَ وَ الْأَحْبَيِنَ وَ الْأَحْبَيِنَ وَ الْأَحْبِينَ وَ الْأَحْبِينَ وَ الْأَحْبِينَ وَ الْمَيْتِينَ بِرَحْمَتِ مَالرَّاحِمِينَ وَالْمَيْتِينَ بِرَحْمَتِ مَالرَّاحِمِينَ الرَّاحِمِينَ الرَّاحِمُ الرَاحِمُ الرَّاحِمُ الرَّاحِمُ الرَّاحِمُ الرَّاحِمُ الرَّاحِمُ الرَ

آللَّهُ مَّ لاَ تُخَيِّبُنَا مِمَّا سَأَلْنَاتَ وَلاَ تَحْرُمُنَا مِمَّا رَجُوْنَاتَ:

وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا

في القديما والققات إنّت فجيب الققوات شبخان ربّت ربّت ربّت ربّت ربّت العرّسلين العرّسلين على العرسلين والحقد لله ربّ العالمين.

اَللَّهُمْ إِنِّي أَسْتَخِيرُ حَصَ بعلیت و آستف رُت بفترت وَأَسْأَلْتِ مِنْ فَضَلِتُ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمُ فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقدرْ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ مُ اللَّمُ مَا إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّ حُنت تَعْلَمْ أَنَّ مَاذَا الْأُمْرَوَهُوَجَمِيعُ حرت اتى وستناتى الظاهرة وَالْبَاطِنَةُ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ وَخُلْقٍ وَحَالًا عِبَادَةً وَعَادَةً فِي حَقِي وَ فِي حَقِّ غَيْرِي يغ مَدَا البَومِ وفِيمَا بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةٍ عُفْرَى خَيْرٌ لِّے فِے دِینِی وَدُنْیَایَ وَ مَعَاشِی ومعادى وعاقبة أمري وعاجله و آجله "[أواللُّيلَة وَفِي مَا بَعْدَمَا] فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ وَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ مَذَا الْأَمْرَ وَ مُو جَمِيعُ حَرَكاتِي وَ سَكناتِي الظَّامِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ وَ خُلْقِ وَ حَالٌ عِبَادَةً وَعَادَةً فِي وَ ف حق غيري في مذا اليوم و فيما بَعْدَهُ وَفِي بَقِبَّةِ عُفْرِي شَرُّ لِّي فِي ديني وَ دُنْيَايَ وَ مَعَاشِي وَ مَعَادِ ـــــ وَعَاقِبَةِ أُمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَأَصْرُفَهُ عَنِّي وَاحْرَفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لَى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّني بِهُ إِنَّتَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِّ. \*[أواللَّيْلَة وَفِي مَا بَعْدَمَا]

الله مَ اقسم لنا مُ خَشْيَتِك مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكُ، وَ مِنْ الْيَقِينِ مَا تُمَوِّزُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَا يُبِ الدُّنْيَا ۗ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ وَأَبْصَارِنَا وَقُوِّينَا مَا أَحْيَيْتَنَاوَاجُعَلَّهُ الوارث مِنَّا"، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَاعَلَى مَنْ ظَلْقَنَا وَانْضُرْ نَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكبَرَ مَيِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ولَا غَاية رَغْبَيْنَا ولَا إِلَى النَّار مَصِيرَنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

آلله مَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّ الْمُحَطَّفُّ وَرَسُولِت الْمُرْتَضَى طَيِّرُ قُلُوبَنَا مِنْ صُلِّ وَصُفِ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَيْت مِنْ صُلِّ وَصُفِ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَيْت وَقَدَبَّيْتَ وَأَمِيْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِدَ: يَاذَا الْجَلَلِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِدَ: يَاذَا الْجَلَلِ وَالْإِحْرَامُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِحْرَامُ .

فَسُبِحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

تُصِيحُونَ وَلَهُ الْمَعْدُ فِي الشَّقَا وَالْأَرْ فِي وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمُرْضَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَحَنَالِتِ وَيُخْرِجُونَ .

آللَّهُ قَ إِنَّانَهُ أَلْت رِضَات وَالْجَنَّةُ وَ مَا يُقَرِّبُ إِلَّهُ هِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَمَا يُقَرِّبُ وَمَا وَنَعُوهُ بِتَ مِنْ سَخَطِت وَالنَّارِ وَمَا يُقَرِّبُ وَمَا يُقَرِّبُ وَعَمَلٍ . يُقَرِّبُ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ .

اللَّهُمَّ يَا سَابِغَ النِّعَمُّ وَيَا دَافِعَ

النِّقَمْ وَيَا فَارِجَ الْغُمِّمِ وَيَا صَافِيفَ الظُّلَمُ، وَيَا أَعْدَلَ مَنْ حَصَمُ وَيَاحَاسِبَ مَنْ ظَلَّمْ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلُّمْ يَا أَوَّلَّا لِلَّا بداية يا مَاخِرًا بِلَّا نَفَايَدُ يَا مَنْ لَـهُ اسم بِلَاكُنيَةً . فَرَّج عَنَّا وَعَرْجِمِيع الْمُسْلِمِينَ مَا هُمْ فِيهِ بِعِرْ اِسْمِحَتَ المَحْزُونِ الْمَكْنُونِ الْمُبَارَبِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ الْمُقَدِّسِ، إنِّدَ عَلَى كُلِّ شَيء قدير و بالإجابة جدير سُبحان رَ بِّدِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَمَلَمَّ عَلَى الْمُؤْسَلِدِنَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّدِ العالمين ()

## ادعية دبرالصلوات

وَ بَعْدَ كُلِّ فَريضَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ تَقُولُ: أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ الَّذِيُّ الْقَيُّومُ وَأَ تُوبُـــــ إِلَيْهُ (ثلاثا) اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُتَ أُوسِعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلَى (ثلاثا) آللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا فُمَّدٍ عَبْدِت وَنبيَّتِ وَرَسُولِت النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَعَلَى آلِهِ و صَحْبِهِ وَسَلَّمُ تسليماً بِقَدْر عَظَمَةِ ذَاتِكِ فِي كُلْ وقتي وحيث (ثلاثا) مَامِينٌ مَامِينٌ ءَامِينٌ سُبِحَانَ رَبِّتَ رَبِّت الْعِزَّةِ الخر.... اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلْتِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَّحُ أَلْمُنْكِرَاتِ وَحُبِّــــ المساكين ، وإنّا أرّدت بعبادت فِتنَةً فَا قَبِضُنَا إِلَيْتَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ آمين آمين آمين سُبحان رَبَّت رَبِّ الْعِزَّةِ النم .... ثُمَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُهُ صَنَّالَتِ وَ تُصَبِّرُهُ حَذَالِتَ وَتَحْتِمُ الْمَائَةَ بِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيتَ لَهُ لَهُ الْمُلْتُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَعَلَى كُلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ تَفُولُ: أَسْتَغُفُواللَّهَ ( ثَلَاثًا )

آلْحُمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكِرُ لِلَّهُ (ثَلَاثًا) لَا حَوْآ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، آللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُودُعُكَ ديننا وإيماننا فاحفظهما عَلَيْنا حِفْظًا فَحَقَّدِ يِّنَا فِي حَيَاتِنَا وَعِنْدَ مَقَاتِنَا وَبَعْدَ وَفَاتِنَا وَأَرُزُقْنَاكُمَا لَمُمَّا بِمْتَا بَعَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَقُوالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ مُريدِينَ بخالت وجمت التريم يا أكرم الأكرمين آمين بسم الله الرَّحمَٰن الرَّحيم الْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إلى آخِرِمَا: ثُمَّ آية الْكُرْسِيِّ النَّع ثم آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ شَهِدَ اللَّهُ الح ثُمَّ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِتِ الْمُلْبِ النَّمْ مُالِتِ الْمُلْبِ النَّمْ مُالِتِ الْمُلْبِ لَقَدُّ جَاءَ حُكُمُ النِح ثُمَّ سُورَةُ الْإِخْلَامِ ثُمَّ الْمُعَوِّدَتِينِ ثُمَّ اللَّمُمَّ أَنْتِ رَبِّي لا اله الله أنت حاقة نه وَأَنَا عَبِدُتِ وَأَنَا عَلَى عَمْ \_\_\_ وَوَعْدِ صَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِصَ مِنْ شرّ مَا حَنَعْتُ أَبُوءُ لَد بِنَعْمَتِدَ عَلَىٰٓ وَأَبُومُ بِعَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ النُّ نُوبِ لِلَّا أَنْتُ رَبُّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَ تُبُ عَلَى ۚ إِنَّتِ أَنَّتِ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ... ثُمَّ فَاتِحَةُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى تَصْسِبُونَ ،

ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَانَا لِمَا اللَّهِ الْسِي بالْخَقِ (ثلاثا) وَ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ تَقُولُ أَللَّهُمَّ لَتَ الْحَدُ (ثَلَاثًا) ثُمَّ تَقُولُ اللَّمُ مَّا أَنْعَمْتَ بِهِ فَمِنْدَ بِتِ لَت وَحْدَت لا شَريت لَتُ لاَ أُحْمِى ثَنَاءً عَلَيْتُ أَنْتَ صَعَاأَثُنَيْت عَلَى نَفْسِكُ مَا شَآمَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ (ثَلَاثًا) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّكَ الْعَالَمِينَ: ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيتُ مُصَلِّبًا عَلَى النَّبِيّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَاعِيًا لِأَلِ الْبَيْتِ وَ لِأَلْ جَانِب اللهِ وَالْمَشَائِخِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَحْبَابِ وَلِكَافَّنِي

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : تَقُولُ ٱللَّهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا عُدَمَّدٍ عَبْدِ حَوْرَسُولِدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَحَدِيهِ وَسَلَّمُ (ثلاثا) وَتَزِيدُ بَعْدَ الثَّالَثِةِ: تَسْلِيمًا ثُمَّ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَنَسُأَلُتُ قُلْبًا خَاشِعًا وَنَسُأَلُتُ عِلْمًا نَافِعًا وَنَسَأَلُت يَقِينًا صَادِقًا وَنَسَأَلُت دينًا قَيِّمًا وَنَسْأَلْتُ الْعَافِيةَ مِنْ صُلَّ بَلَيَّةِ وَنَسْأَلْتُ تَمَامَ الْعَافِيَةُ وَنَسْأَلْت دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ نَسُأَلَتِ الشُّكرَعَلَ الْعَافِية وَنَعْأَلُتُ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ: اللَّمْمَّ أَحْسِنُ عَاقِبَتْنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّمًا وَأَجِرْنَا مِنْ

خِزْيِ المُّنْيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ ، اَللَّهُ مَّ يَا لَطِيفُ نَسْأَلُتُ اللَّطْفَ فِي مَا يَا لَطِيفُ مَا لَطْفَ فِي مَا لَطْفَ فِي مَا جَرْتُ وَ بِي الْمَقَادِيرُ (ثلاثا) سُبْحَانَ وَبِي الْمَقَادِيرُ (ثلاثا) سُبْحَانَ وَبِي رَبِّ وَ الْمَقَادِيرُ (ثلاثا) سُبْحَانَ وَبِي رَبِّ وَ الْمُقَادِيرُ الْعَرْقِ إِلَى آخرِما: انتهى ﴿

## اد حسارالفجر

وَيَنْبَعِي لِكِ لَّ فَقِيرِ أَنْ لَا يَتُرُ حَد حَظَّهُ مَنْ رُحَيْعَاتٍ قُبَيْلَ الْفَجْرِ...: شُمُّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِ وَ سَلَّمَ بِالصَّلَّاةِ الْمَشِيشِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ ثُمَّ يَخْضُرْ مِنْ الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ سِتِّما نَصَةً وَسِيِّينَ مَرَةً ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ رَغِيبَةِ الْفَجْر يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (إحدى وَأُر بِعِينِ مَرَّرُهُ) ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ و بحقد م سُبْحان الله العظيم أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ (عشرا) ثُمَّ تَقُولُ أَلَّهُ (سبعا)

وَتَعْقِبُهُ بِالتَّمْلِيلِ وَالْإِبْتِمَ الِحَتَّى ثَقَامَ صَلَّةُ الْفَرِيضَةِ: اِنْتَمَى:

## الصلاة المشيشية

آللُّهُمَّ حَلَّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ ــ الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الْحَقَالَةِ وَتَنَزَّلَتُ عُلُومُ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَأَعْجَزَ الْخَلَّائِقَ وَلَهُ تَضَاءَ لَيْدُ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدْرَكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فَرِيَاكُ الْمَلَكُوتِ بِزَهْر جَمَالِهِ مُونِقَةٌ وَحِيَاخُ \_ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَقِّقَةٌ وَلاَ شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بع مَنُوكٌ إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ صَمَا قِيلَ الْمُؤْسُوطُ صَلَاةً تَلِيقُ بِك

مِنْدَ إِلَيْهِ صَعَا هُوَ أَهْلُهُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّهُ سِرْتِ الْجَامِعُ الدَّالُّ بِتَعَلَيْتُ وَحِجَابُتُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَتُ بَيْنَ يَـدَيْتُ ٱللَّهُمَّ أَلَّحِقْنِي بِنَسَبِهُ وَحَقَّقْنِي بِحَسِبِهُ وَ عَرْفَنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَسْلَمُ بِمَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَمْلُ وَأَحْرَعُ بِمَامِزُ مَوَارِدِ الْفَضُلُ وَأَحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ رَإِلَى حَضْرَيْتُ حَمَّلًا عَدُفُوفًا بِنُصْرَيْكٌ وَاقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْ مَغَهُ وَزُجَّم بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أُوحَالِ التَّوْحِيدِ وَأَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَّا أَرَى وَلَّا أَسْمَعَ وَلَّا أَجِدَ وَلَّا أُحِسِّ إِلَّا

بِمَا وَاجْعَلِ الْحِجَابِ الْأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِي وَ رُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتُهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَكْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ: يَا أُوَّلُ تَا ءَاخِرُ يَا ظَامِرُ يَا بَاطِزُ ۖ اِسْمَعُ نِدَائِي بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِتَ سَيِّدِ نَا زَكرِيَّاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْضُرْنِي بت لَتْ وْأَيَّدْ نِي بِتَ لَتْ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَدُ وَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنِي وَ بَيْنِي اللَّهُ



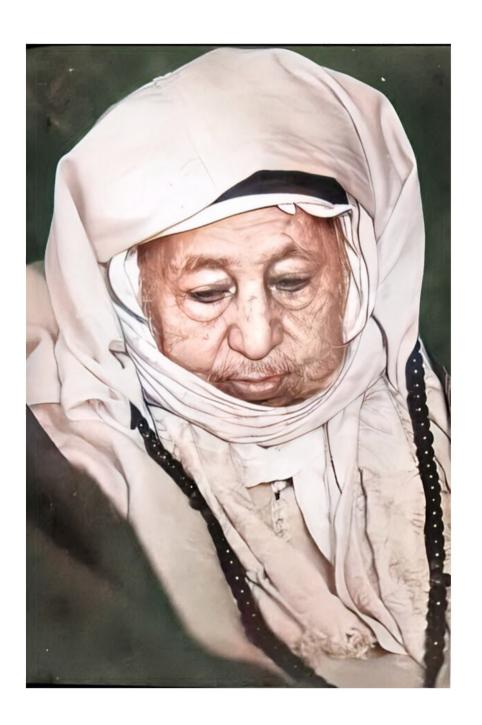

